

مُن ذَاُ ولغزو بُمُودي َحَتَى آخِرغزوصَ لِيبي





بست مالله الرمز الركيم

ظفرالاكيسلام خان

# ناريخ فلسطي الفديم

مُن أولغزو مَصودي حتى آخرغزوت ليبي ١٢٢٠ ق.م - ١٣٥٩ م

**حارالنخالس** 

#### Ancient History of Palestine 1220 BC - 1359 CE

From the First Jewish Invasion to the Last Crusade
by

#### Zafarul Islam Khan

First Edition . . . . . . 1973 Second Edition . . . . . 1979 Third Edition . . . . . . 1981

#### **Publishers**

Dar Al-Nafaes P.O. Box 6347 Beirut, Lebanon

#### جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى : ١٣٩٣ هـ ١٩٧٣ م الطبعة الثانية : ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م الطبعة الثالثة : ١٠٤١ هـ ١٩٨١ م

ارالنفائس

بَيروت، ص ب٧٤٧ - هاتف ٢٥٨٧٣٨ - ٢٠٥٣- برقيًا: دانفايسكو

«ضلتوا كليهم فرذلوا جميعاً وليس من يعمل الصلاح ولا واحد ، حناجرهم قبور مفتحة ، وبالسنتهم قد غشتوا ، وسم الضلال تحت شفاههم ، وأفواههم مملوءة لعنسة ومرارة ، وأرجلهم مسارعة الى سفك الدماء ، وفي مسالكهم حطم ومشقة ، ولم يعرفوا سبيل السلام ، وليست مخافة الله أمام أعينهم . »

رومية ٣ : ١٨ – ١٨

«.. وفي جميع أرجاسك وفواحشك لم تذكري أيام صباك ... وإذا كنت لم تشبعي : زنيت مع بني أشور ولم تشبعي ولذلك أقضي عليك بما يقضى على الفاسقات وسافكات الدماء ، وأجعلك قتيل حنق وغيرة .. »

يهوه للشعب المختـــــار بلسان حزقيال: ١٦

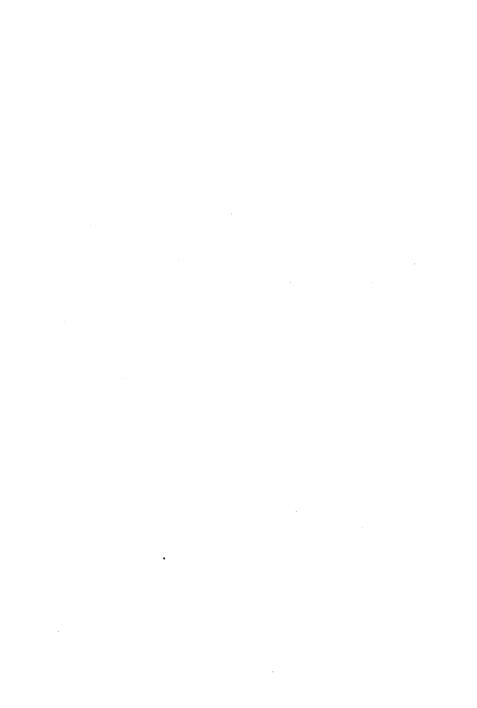

## مقت رمة الناسيث ر

لم يختر اليهود فلسطين ولمعناها التوراتي والديني بالنسبة اليهم، ولا لأن مياه البحر الميت تعطي بفعل التبخر ما قيمته ثلاثة آلاف مليار دولار من المعادن وأشباه المعادن . وليس أيضاً لأن مخزون أرض فلسطين من البترول يعــــادل عشرين مرة مخزون الامريكتين مجتمعتين ، بل لأن فلسطين هي ملتقي طرق اوربا وآسيا وافريقيا ، ولأن فلسطين تشكل بالواقع نقطة الارتكاز الحقيقية لكل قوى العالم ، ولأنها المركز الستراتيجي العسكري للسيطرة على العالم ، هــــذا الكلام للدكتور ناحوم غولدمان ، رئيس المؤتمر اليهودي العالمي من محاضرة له في مدينة مونتريال في كندا عام ١٩٤٧ (١١) . فلقد اختارت الصهونية فلسطين لتقم فها اسرائيل لأسباب متعددة: اقتصادية وعسكرية وسياسة.. ولعل الدينية آخرها . ثم عملت بعــــد ذلك على إيجاد المبررات والحجج لتقنع الرأي العــام الدولي بمساعدتها في تحقيق بغيتها . وكان من جمــلة حجج الصهيونية الادعاء بحق تاريخي مزءوم في الأرض المقدسة ، فلسطىن .

لكن الوقائع تؤكد أنه ليس لليهود (ساميين وغير ساميين)

أي حق في فلسطين . كذلك تشير الحقائق إلى أن الصهيونيين الذين قدموا إلى فلسطين واغتصبوا أرض العرب ليسوا ساميين أصلا . ولا توجد أية رابطة نسبية تربطهم بإسرائيل (يعقوب) الذي يطلقون اسمه على دولتهم .

فاليهود الساميون أصلهم مختلف فيه عمن المؤرخين من يجعلهم ساميين وينسبهم إلى ابراهيم الذي خرج مع قبيلته من مدينة أور في جنوبي العراق لسبب مختلف فيه. وتوجهوا إلى حران (۱) شمالي سوريا . ومن هناك هاجر على رأس أتباعه باتجاه الجنوب (حوالي سنة ۲۰۰۰ ق.م) وأقام فترة في أرض كنعان (فلسطين اليوم) حيث رزق بابنه إسحاق الذي أنجب بدوره يعقوب . ومن أبناء يعقوب يوسف الذي توصل إلى مركز وزير في مصر في ظروف خاصة شرحها القرآن الكريم بشيء من التفصيل . . . وحدثت مجاعة في أرض الكنعانيين فانتقل بنو إسرائيل إلى مصر ونزلوا ضيوفاً على أهلها وتمتعوا فيها بمهامة إسرائيل إلى مصر ونزلوا ضيوفاً على أهلها وتمتعوا فيها بمهامة موسى الذي خرج بهم باتجهاه جنوبي سوريا حيث تاهوا في مصر إلى زمن موسى الذي خرج بهم باتجهاه جنوبي سوريا حيث تاهوا في

<sup>(</sup>١) نقع مدينة حراب اليوم داخل الحدود التركية شمالي سوريا ، وقد كانت منه الألف الثالث قبل الميلاد تحتل مكانة دينية بارزة في شمالي بلاد الرافدين ، وكانت مركز آ لعبادة الإله القمر (سن) ، وقد تجمع فيها الصابئة الذين نزحوا من العراق عند الفتح الاسلامي. قال عنها ياقوت الحموي: « بينها وبين الرقة يومان وهي عل طريق الموصل والشام والروم » .

الصحراء (صحراء النقب) ... وهذه الرواية عن أصل اليهود هي التي يميل معظم علماء اليهود إلى الأخذ بها ، بينا يذهب مؤرخون آخرون إلى أن اليهود خليط متنوع من الناس جمعهم الحرمان وسوء السلوك ، فهم كالصعاليك في العصر الجاهلي ، أو العيارين والشطار في العصر العباسي . كانوا يغيرون على المدن الكنعانية فيعملون بها سلباً ونهباً .. ومع الأيام اندمج بعضهم مع بعض وشكلوا جماعة من الناس لهم لغة خاصة هي خليط من اللغات القديمة لغات الآشوريين والكنعانيين والفينيقيين (١).

هـــذا هو أصل اليهود الساميين . أمــا الصهيونيون الذين يحكمون فلسطين اليوم ويشكلون أكثرية شعب « إسرائيل» فهم كما تقرر المصادر الصهيونية ذاتها بنسبة ٨٢ ٪ اشكنازيون أي يهود غير ساميين (٢) .

من أين أتى هؤلاء ؟ وكيف أصبحوا يهوداً ؟ لقد نوافد في القرن الميلادي الأول مجموعات من العروق التركية – المغولية والفنلاندية إلى اوربا قادمة من آسيا عبر الأراضي الواقعة شمالي بحر قزوين ، واستقر قسم منهم في أقصى الشرق من اوربا حيث شكلوا مملكة قوية عرفت باسم « مملكة الحزر » حتى ان مجر

<sup>(</sup>۱) راجع كتب الاستاذ أديب العامري وحديثه الى مجلة « الحوادث » عدد ١٤ ٨ سنة ٢ ١٩٠ ، وهالعرب واليهود في التاريخ» للدكتور أحمد سوسة. (٣) راجع « الموسوعة اليهودية » The Jewish Encyclopedia و « موسوعة بيرز » و « كتاب أحجار على رقمة الشطرنج » لوليام كاي كار .

قزوين كان يسمى بحر الخزر . وكانت عاصمتهم مدينة استراخان حالياً . وكان الخزر وثنيين ، متساهلين دينيا (١) لكن أخلاقهم جعلتهم يفضلون الدين اليهودي ، بشكله الذي آل اليه بعد ما حرقته أيدي الحاخامات ، على الدين المسيحي أو الاسلامي فاعتنقوا اليهودية في معظمهم أو كلهم ، أما كيف انتقلت اليهم الديانة اليهودية وحخلوا فيها ؟ بالاحرى كيف قبلوا يهوداً ؟ فهذا ما لا يوجد فيه رأي تاريخي مقنع (٢) .

المهم ان دولة الخزر عاشت ما يقارب الحسمائة سنة ، وسيطرت على بلاد واسعة ، وبلغت دولتهم ذروة قوتها في القرن التاسع الميلادي ، حتى تمكن السلاف الذين انحدروا من الشمال بعد حروب طويلة من القضاء عليهم سنة ٩٦٥ م . وذابوا في الكيان الروسي ، لكنهم تقوقعوا في مجتمعات صغيرة حاقدة داخل المجتمع الروسي الكبير، وكانوا وراء معظم عمليات الشغب والثورة والتدمير . . . في روسيا ، وهذا هو سبب وجود أعداد كبيرة من اليهود في المجتمع الروسي . كذلك فقد انتشر جزء كبير منهم في معظم دول اوربا الشرقية منها خاصة . هؤلاء

<sup>(</sup>١) راجع موسوعة « فانك اند واغنل » Funk and Wagnalls .

<sup>(</sup>٢) اليهود لا يعترفون بيهودية إنسان ما لم يكن من أم يهودية . وقد اعترض الحاخام الأكبر في حيفا على زواج أحد ضباط المظلات من غاليا بن غوريون (حفيدة بن غوريون) لأنها من أم مسيحية ، والحجة التي قدمها الحاخام « ليس هناك أي إثبات على أنها يهودية » ( جريدة لوموند – ٤٢ شباط ١٩٦٨) .

اليهود هم الذين يتوافدون إلى فلسطين اليوم ويدّعون فيها حقاً تاريخياً ويجملون من أنفسهم أحفـاداً لابراهيم ويعقوب ، الذين لم يكونوا في يوم من الأيام حكام أرض كنعان العربية .

ولقد تناول الباحث الهندي الاستاذ ظفر الاسلام خان في كتابه هذا «تاريخ فلسطين القديم» دور اليهود (الساميين) في تاريخ فلسطين وكيف انهم كانوا إما عابري سبيل أو لاجئين أو مغتصبين لأجزاء من أرض كنمان ولفترة بسيطة ، وانهم لم يسيطروا على كامل الأرض التي يطلق عليها اليوم اسم فلسطين في تاريخهم القديم كله . ويبين وهن حججهم ويدحض دعواهم وكذبهم مما لا مجال للإطالة في شرحه ، فالكتاب يتولى تفصيله .

أ. ر. عرموش



# مقدم المؤلف

إن قضية ما في العالم، وفي التاريخ ، لم تستند إلى الأباطيل والأكاذيب مثلما استندت اليها القضية الصهيونية . ولم تستفد قضية ما من جهل الناس الحقائق بقدد ما استفادت الحركة الصهيونية . ولم تكن الدعاية اليهودية ناجحة فيا وراء البحار فحسب ، بل كانت سلمة رائجة في قلب العالم الاسلامي ، وفي مؤسسات تجارتنا الفكرية المؤمّمة .

إننا نميش في فراغ رهيب ، مها بدا للناظرين ازدحام الأسواق بالفادين والرائحين . إن المسؤولين عن النكبات تلو النكبات تشعلهم الاهتامات التافهة الحقيرة . إننا نفتح ونغزو ونصنع ونعمل . . . بالشعارات . إننا نحاسب المسؤولين بما يقولون وليس بما يفعلون . إن مكتباتنا تفيض بكتب ، قليلها نافع و أقلها باقي . أين نحن من سباق العالم وتطوره الرهيب ؟ إلى متى سنستمر في « تسجيل المواقف » ؟

إن الذين حملوا أمانة القلم يتحملون الوزر الأكبر عما نحن فيه . هؤلاء الكتاب – الذين قد موا لنا أقل قدر من الحقائق وأكبر قدر من الآراء القاطعة – كانت أكثريتهم الكبرى تقوم بتنفيس الشعور العميق بالغبن الذي ألحقته بنا الصهيونية ، أو تبر الحاقات التي ارتكبت باسم القضية مُذْ بدأت إلى الآن . فهل لمؤرخينا أن يوجهوا أنظارهم إلى المشكلات الحية التي فهل لمؤرخينا أن يوجهوا أنظارهم إلى المشكلات الحية التي

تواجهنا اليوم ؟ إلام ميظلون منغمسين في القضايا الأكاديمية ، وفي خمدمة الأهداف القصيرة المدى لبعض أولي الأمر . إن الأقلام التي تسخير نفسها لحدمة أشخاص . . وعهود . . ، أليس الأجدر بها أن تتحوال لحدمة القضايا المشتركة المصيرية لمواجهة التحدي والمسؤولية التاريخية على جيلنا . إن القلم أمانة . وعن الأمانات ستنسألون .

lacktriangle

لقد كان التاريخ الفلسطيني مجالاً خصباً للدعاية الصهيونية المتبجحة بأن اليهود إنما يعودون إلى أرضهم القديمة . إن هدا الكذب الصريح لا يؤيده أي منطق تاريخي ، أو سياسي ، أو اجتاعي . لقد تظاهر جهابذة الاستعبار الانجليزي بتصديقه لأنهم رأوا في الصهيونية وسيلة لتمكين أنفسهم من فلسطين ، والآن ترى دولة العدوان الأمريكية أن نتاج العصابات الصهيونية المسلحة ذلك ، وسيلة لتمكين نفسها من الشرق الأوسط .

والله ولي التوفيق ، وهو المستعان .

ظفر الاسلام خان القاهرة -- ديسمبر (كانون الأول ) ١٩٧٢

## الفصّ لُ الأوّل

### تسمية فلسطين وحدودها

« وماذا أنتن لي : يا صور ، ويا صيدون ، ويا جميع دائرة فلستيا ؟ »

سقر يوثيل ، الاصحاح ٣ : ٤

إن الأرض الواقعـــة جنوبي سورية وشرقي البحر الأبيض المتوسط هي أرض صنعت التاريخ و صنيع فيها التاريخ. ويمكن أن يقال عن هذه الأرض ما قاله شيشرو عن أثبنا :

« حيثًا نضع أقدامنا فنحن إنما نمشي على التاريخ! »

بسبب الموقع الجغرافي ولكثرة الاتصال بالتـــاريخ السياسي والروحي للعالم تعرضت هـــذه الأرض لغزوات كثيرة ، سلمية وغير سلمية .

وقد أطلقت شعوب كثيرة على هذه الأرض أسماء كثيرة .

ولعل أقدم أسماء هذه الأرض (١) هما إسما : خارو Kharu ( للجزء الجنوبي ) ورتينو Retenu ( للجزء الشمالي ) اللذين أطلقها قدماء المصريين .

<sup>(</sup>١) سوف نشير اليها من الآن فصاعداً بإسم « فلسطين » .

ثم سمنت الملاد بـ « أرض كنمان » أو « كنمان » ؛ وتوجد أول إشارة إلى هـــذه التسمية في حفريات تل العيارنة (١) التي برجع عصرها إلى خمسة عشر قرناً قبل المسلاد . والإسم الذي تذكره هذه الحفريات هو « كيناهي » أو « كيناهنا » Kinahi, « الحفريات بهذا الإسم إلى البلاد الواقعة غربي نهر الاردن بمسا فسها سوريا . و « كنعان » هو الإسم الذي تذكر به التوراة هذه البلاد ، هــذا رغم أن اليهود بعد غزوهم فلسطين كانوا قد بدأوا Yisrae'l وسموا شرقي الاردن بإسم « عبر الاردن » Yisrae'l (٢) Hayarden أي أنهم اعتبروا شرقي الاردن جزءاً منفصلا عن « إر تن إسرائيل» . و كنعان ، كا جاء في كتاب «العدد»(٣) يحدّهـا البحر غربًا ونهر الاردن وبجبرة طبرية شرقًا ، وخط يمضى شمالًا من تلك السحدرة .

وحدود كنعان الشهالية والجنوبية كانت أكبر من حدود الإسرائيليين التي هي « من دان إلى بئر سبع » From Dan بلاد الإسرائيليين التي هي « من دان إلى بئر سبع » to Beersheba

UJE, Vol. VIII, p. 347.

Ibid. (Y)

Num. XXXIV. 6, 11. (r)

JE, Art: Palestine ( )

التوراة ، كسفر القضاة وغيره (۱) . وكانت كنعان تشمل سهول فلستيا (۲) و كذلك فينيقية على ساحل البلاد (۳) ، وكانت حدود كنعان الجنوبية تمتيد حتى عين قادش ومن هناك حتى « نهر مصر » (٤) ، أي حتى وادي العريش الحالي . وفي الشال أيضاً كانت حدود كنعان أكثر اتساعاً من حدود أرض إسرائيل (٥) ، فكانت حدود أرض إسرائيل تنتهي عند دان أي عند تل القاضي الواقع على السفح الجنوبي بجبل حرمون Mount Hermon ، بينا كنعان كانت تضم كل لبنيان (٢) ( فينيقية قديماً ) ، وكانت حدود كنعان تنتهي حسب التوراة حلى ساحل البحر عند مدخل حماه (٧) . والإسرائيليون القدماء « لم يحتلوا هذه البلاد بكاملها أبداً! » ، كا أن « الآراء تختلف حول مدى الأرض المودة للإسرائيلين القدماء » (١) .

Judges XX. I; II Sam XXIV. 2, 15.

<sup>(</sup>٢) سوف نشير الى هــــذا الاسم بالتاء دون الطاء المستخدمة في كلمة « فلسطين » وكذلك سوف نطلق كلمة الفلستينيين على أهالي الساحل الفلسطيني القدماء ، وذلك لدرء الالتباس بين كلمتي فلسطينيين وفلسطين ، اللتين هـــا كلمتان جديدتان معربتان .

JΕ, op. cit. (γ)

Ezek XI. vii. 19; Num XXXIV. 7. (£)

أمــا إسم « بالستين » Palestine ( الذي عرّبه العرب فنطقوه « فلكسطن » ) فهو مشتق من إسم الشعب الذي كان يسكن السهول الشالية والجنوبية من فلسطين ، ويسمى «الفلستىنىون». ولعل أول إشارة إلى هــذا هو الاسم بلاستو Plastu الذي أطلق الملك الأشوري أداد نيراري الرابع Adadnirari IV حين أشار بذلك الاسم إلى ساحل فلستيا Philistia – أي ساحل الشام الجنوبي (١) الذي كان يسكنه الفلستىنىون (٢) . ولأول مرة أطلق اسم « بالستين » على البلاد حين صك الامبراطور فسماسان Vespasian هـذا الاسم على نقوده (٣) التي أصدرها عقب قهر الثورة المهودية سنة ٧٠ م ٤ وبذلك أعطاها الصفة الرسمية لأول مرة ، رغم أن هذه الكلمة ظلت تطلق في « العمد القديم » على بلاد البلشتي Pelishtim أو الفلستينمين (٤). وذلك بمعنى المنطقة الساحلية جنوبي فينبقية. وكان الإغريق هم الذن بدؤوا في إطلاق هــذا الاسم على الجزء

UJE, Vol. VIII, p. 347.

جـــا، في التوراة « لا تفرحي يا جميع فلستيا ! » أشعيا ، الأصحاح . ٣٩ . ١

وكذلك «... تأخذ الدعوة سكان فلستم... » الخروج ، الأصحاح ه ١: ١٤ – ١٥ .

Luke, Handbook of Palestine, p. 8. (Y)

JE. op. cit. (\*)

Ibid. (£)

الداخلي من البلاد ، أيضا (١) ، بعد أن كان مخصصاً للسهول الساحلية . وليس غريبًا أن يطلق شعب أجنبي اسم الساحل على داخل البلاد . وحتى في عهــد هيرودوتس ﴿ أَبِّي التَّارِيخِ ﴾ ( ٤٨٤ – ٤٢٥ م ) والذين تبعوه من الكتـــاب الكلاسكــان الكلمة ( بالستين ) تطلق على كل من الجزئين الساحلي والداخلي من البلاد حتى الصحراء العربية (٢) . وقيد كتب هيرودوتس قبل ميلاد المسيح بأربعة قرون : « ... يعرف هــذا الجزء من سورية بفلسطين » (٣) . ومع مرور الأيام حلَّ اسم « بالستين » استخدم كلمة ( بالستين ) كل من المؤرخ اليهودي جوزيفوس ( ٣٧ – ٥٩ م ؟ ) وفيلو Philo (٣٠ ق م – ٤٠ م ). وتوجد وفي حقيقة الأمر ، فإن اليونانيين هم الذين اختاروا هــذا الاسم وطفقوا يطلقونه على كل أجزاء فلسطين وانتقل منهم هذا الاسم إلى الرومان والبيزنطيين (٥) . وكان الرومان قد قسموا فلسطين

Ibid. (\)

Ibid. (Y)

(٣) جفريز ، «فلسطين : إليكم الحقيقة » ص ٣٣ .

UJE, op. cit. (£)

Bentwich, Mandate Memoirs, p. 63.

في آخر سنيهم إلى ثلاثة أقسام (١):

Palaestina Prima الأولى - بالستين الأولى - بالستين الأولى )

Palaestina Secunda بالستين الثانية - ٢ - بالستين الثانية على الجليل )

٣ ـ بالستين الثالثة Palaestina Tertia ( يطلق على الأجزاء الباقية في جنوب البلاد )

وفي العبرية الحديثة تسمى البلاد باسم بالستيناه Palestinah مضافاً اليه بين هلالين كلمة (إريتز إسرائيل) (٤). ولكن الأدب العبري لم يتبن همذا الاسم أبداً ، مفضلا اسم إريتز إسرائيل (٥).

ومن « بالستين » انبثقت كلمة « فلسطين » العربية ، وقسد

| Luke, pp. 8 - 9.          | (١)   |
|---------------------------|-------|
| Ibid, p. 8.               | (٢)   |
| JE, op. cit.              | (٣)   |
| UJE, op. cit.             | ( £ ) |
| Bentwich, op. cit. p. 63. | (•)   |

أطلق العرب هذا الاسم على الولاية الرومانية المسهاة « بالستين الاولى » التي كانت تضم - يهودية وسامارية مع قيسارية ( أو قيصرية ) كماصمة (١) . ولا بد أن العرب كانوا قد عر بوا هذا الإسم أطلق الإسم في عهد مبكر قبل الإسلام ، وذلك لأن هذا الإسم أطلق برضوح على منطقة وسط البلاد ، في مماهدتي عمر بن الخطاب مع أهل إيلياء واللد ، اللتين سيأتي ذكرهما . هذا رغم أن العرب كانوا ولا يزالون ، يمتبرون فلسطين جزءاً من سورية ، ولذلك كانوا ولا يزالون ، يمتبرون فلسطين جزءاً من سورية ، ولذلك أطلقوا عليه اسم « سورية الجنوبية » الإسم الذي ظل موجوداً حتى الاحتلال الفرنسي لسورية الداخلية سنة ١٩٢٠ ، ومن ثم أخذ الإسم في الاختفاء تدريجياً .

أما بالنسبة للأتراك الذين حكموا البلاد لأكبر فترة في تاريخها، فلم تكن فلسطين في مصطلحاتهم السياسية غير وحدتين إداريتين هما : بيروت والقدس .

وحيث أن بالستين هو الإسم المعترف به في الأدب المسيحي، للبلاد ، فقد دخل هذا الإسم ، قبل الاحتلال الإنجليزي وبعده، الى المعاهدات والنصوص السياسية ، فقه له استعمل في تصريح بلفور، وفي اتفاقية السلام مع تركيا (لوزان ٢٤ يوليو ١٩٢٣)، كا حواه صك الانتداب ، والآن يطلق عليه المحتلون اليهود إسم إسرائيل ».

Encyclopaedia of Islam, Vol. II, p. 107; UJE, op. cit; JE, ( \ ) op. cit.

وقد أطلقت على فلسطين أسماء أخرى ، شاعرية ورمزية ، مثل البلاد المقددسة ، والبلاد الموعودة ، وبلاد التوراة وبلاد الآباء (۱). وبعد انقسام الدولة اليهودية عقب وفاة سليان عليه السلام ، كانت الدولة قدد انقسمت إلى شطرين ، فعرف الشطر الشمالي بإسرائيل (أو إفرائيم أو ساماريا) وعرف الشطر الجنوبي بد ويهوذا » Judah ، وفي المصر الهيليني كانت تسمى يهودية Judaea وهو الإسم الذي سجله العهد الجديد .

وهكذا يتضح أن البلاد المقدسة – حتى في أسمائها – لا تؤيد دعوى اليهود بأنها كانت بلادهم .

(1)

# الفصّلُ الثّاني

# سكان فلسطين الأقدمون، من هم ؟

( حقوق العرب في فلسطين )

«حق احتُفظ به بطريق بسيط صدوق دؤوب مند خرج الانسان من غياهب الجهول ، وربما كان ابسط وأوضح حق من حقوق الملكية في العالم » .

المؤرخ البريطاني جفريز فلسطين ، إليكم الحقيقة ، ص ٣٧

« ان رأي الفقهاء الأكفاء من أهل الخبرة والمعرفة أن فلاحي فلسطين النالماطقين بالعربية هم أخلاف للقبائل الوثنية التي كانت تعيش هناك قبل الغزو الاسراميلي، وظلت أقدامهم ثابتة في التربة منذ ذلك التاريخ » .

البروفسور فريزر

منــذ أقدم العصور (١١ كانت شعوب الجنس السامي - أي العربي ـ تسكن فلسطين بعـــد أن انتقلت إلى سوريا والجزء الجنوبي منها - فلسطين - في سلسلة طويلة من الهجرات ، لا نعرف على وجه اليقين في أي عصر بدأت . إلا أن « الهجرة الكنمانية هي أقـــدم الهجرات التي نعرفها عن يقين ، وكانت موجتها الاولى تشمل الفينيقيين الذين توغسلوا حتى أقصى الغرب ، (٢) . ولذلك تسمي التوراة القبائل التي عاشت غربي الأردن بالكنعانيين وتطلق على تلك السلاد اسم وأرض الكنمانيين ، . إلا أن تلك التسمية غير دقيقة لأن الشعوب التي كانت تعيش غربي نهر الأردن يمكن تسميتها بدقة ، بالآموريين Amorites ، الذين انقسموا فيما بعيد إلى سبع قبائل هي : الآموريون ( العموريون ) ، والكنعانيون ، والحبثيون Hittites ، والحبويون Hivites ، والغرغازيون Girgazites والبرزيون Perizzites (الفرزيون) والسوسمون Jebusites وكان الحشون من هؤلاء ، غير سامين (٣) .

Ibid. (T)

<sup>(</sup>١) كانت أولى هـذه الهجرات سنة ٢٥٠٠ ق.م. التي اتجهت من شبه الجزيرة العربية نحو الشمال الشرقي، وعلى هذا فإن العرب يوجدون في فلسطين منذ خمسة آلاف سنة على الأقل ، يراجع : حتى ، د. فيليب ، تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ، ترجمة د. جورج حــداد وعبد الحكيم رافق ، بيروت هـ ١٩٠٨ ، الجزء الأول ، الفصل السادس .

Luke, Handbook of Palestine, p. 9. (Y)

ولم يكن الإسرائيليون قد استقروا بمسد حتى وقع الغزو العظيم الشعب الشمالي البحري الذي انطلق إلى فلسطين وسيطر بعرباته « الحديدية » على السهول الشمالية من فلسطين ، وهؤلاء هم الفلستينيون ، وهم شعب غير سامي ، جاءوا إلى فلسطين من منطقة إيجه (١) ، ويقال إن موطنهم الأصلي كان كربت .

وكانوا شعباً يتعاطى الزراعة والتجارة . وكانوا يملكون ثقافة متقدمة وعريقة ، على حد قول البروفسور روبنسون (٢) وهو يضيف : « إنها سخرية عجيبة من سخريات القدر أن كتب على لفظة فلستيني أن تكون مرادفة لكلمة بربري ، وقد نشأ هذا الاستخدام اللفظي لأن تاريخ أيامهم وصل اليناعن طريق الإسرائيليين الذين لم يكن في ضميرهم إنصاف لأعدائهم . » (٣) وقد استخدم اليهود القدامي إسم « فلستيني » حتى جعاوه مرادفا للسكير العربيد ، ولكن الحقيقة هي أن الفلستينيين كانوا على درجة كبيرة من الحضارة تفوق حضارة الإسرائيليين طالما قاوموا وكان هدذا الحنق والحقد طبيعيا لأن الفلستينيين طالما قاوموا

Stewart Mecalister,

The Philistines, their history and civilization, London, 1914.

ENCY BRIT (Encyclopaedia Britanica), USA, 1960, Vol. 17, (\) p. 126.

۲) جفريز ، « فلسطين : اليكم الحقيقة » ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) يراجع عن تاريخ الفلستينيين وحضارتهم:

التوسع اليهودي ، وتقول التوراة عنهم واليهود : « وكان الرب مع يهودا فملك الجبل ، ولكن لم يطرد سكان الوادي لأن لهم مركبات مديد م (١٠) ، ولم يتمكن من إخضاعهم أحد من ملوك اليهود غير داوود وسليان عليهما السلام، ولفترة بسيطة من الزمن .

وداوود عليه السلام الذي طالما قائل الفلستينيين كان قيد اتخف قواته الشخصية وحرسه الخاص من « هؤلاء الجدود للعرب » (۲). وحين أقيام شاؤول مملكته لم يستطع أبداً أن يسيطر على سهل مرج عامر الذي كان يسكنه الفلستينيون، لدرجة أن الفلستينيين كانت لهم قلمية تشرف على وادي الأردن ، «وليس هناك من دليل على أن داوود نفسه قد استولى على سهل مرج ابن عامر ... ليس هناك من دليل مباشر . » (۳)

أما الكنعانيون ، فهم شعب سامي عربي ، وأحيانا يطلق إسمهم ، كا سبق ، على كل القبائل غير الإسرائيلية في فلسطين ؛ هذا رغم أنه معروف أن العبريين نشأوا من قبائل العرب البدو<sup>(1)</sup>. ويُعتَبر الكنعانيون من العرب البائدة ، وعنهم يقول المؤرخ بريستيد Breasted : « إن الكنعانيين من القبائل العربية

<sup>(</sup>١) القضاة ، الأصحاح الأول : ١٩ .

<sup>(</sup>٢) جفريز ، ص ٤١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

Bentwich, Palestine, p. 2. (£)

التي استوطنت فلسطين مند عام ٢٥٠٠ ق. م. ، (١١ . ويرى المؤرخ العربي الطبري أن كنعان « هو أحد أبناء نوح ، والذي تسميه العرب « يام » أيضاً ، ومنه قولهم: « إنما هام عمنا يام . (٢١) ولكنه في مكان آخر يقول إن كنعان هو ابن حام بن نوح (٣) . وقد تعرض الكنعانيون ، مثل الفلستينيين ، لكل نوع من الحقد والعدوان اليهودي ؟ وكان ذلك طبيعيا ، لأنه على حد قول التوراة : « . . . إنهم لم يلاقوكم بالخبز والماء في الطريق عند خروجكم من مصر » (٤) . إلا أن مؤرخي العصر يؤكدون أن الكنعانيين « كانوا أكثر بكثير من حضارة بالنسبة الى الاسرائيليين » (٥) . ويقول دين ستانلي :

( إذا كانت تأريخات غير اليهود عن قسوة عبادة الأصنام عند هـذا الجنس

<sup>(</sup>۱) طربین ، د. أحمد ، قضیة فلسطین ۱۸۹۷ ــ ۱۹۶۸ ، محاضرات في التاريخ السياسي ، الجزء الأول ، د. ت. ص ۱۶.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ، تاريخ الرسل والملوك لأبي جمفر محسد بن جرير الطبري ، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ، دار الممارف ، القاهرة ١٩٦٠ الجزء الأرل ص ١٩١٠ .

<sup>(</sup>٣) الطبري ، المصدر السابق ص ٢٠٢ وكذلك ص ٢٠٦.

<sup>(؛)</sup> سفر التثنية، ٢٣ . وعلى ذلك فالصهاينة الجدد معذورون في مذابح دير ياسين وكفر قاسم وقبيه وغيرها من مئات الجازر، لأن الشعب الفلسطيني لم يقابلهم على مينائي حيفا ويافا وعلى مطار اللد بالخبز والماء!

Luke, p. 10. ( • )

( كنمان ) غير معقولة ، فإن الصور الإسرائيلية لهده التأريخات لا تعير وزناً في الغالب إلى نبالة ذلك المظهر الذي خلعه هدذا الشعب العظيم على العالم الغربي . »

رهو يضيف :

« ومــا جنس الكنمانيين ، الملعون حسب مـا جاء في أسفار أشعيا ، والقضاة ، إلا ذلك الجنس عينه الذي كنا نتطلع اليه عبر القرون من بلاد اليونان باعتباره أبا الكتابة والتجارة والخضارة . » (١)

والكنعانيون هم ، كا سبق أن أشرنا اليه ، أحسد فروع الأموريين الذين قد جاءوا إلى فلسطين في زمن لا يقل عن بداية الألف السنة الثالثة التي سبقت ميلاد المسيح . وقد انصهروا تماماً مع من سبقوهم من المهاجرين لدرجة أن هويتهم الخاصة قسد ضاعت في معظم المناطق ( البروفسور روبنسون ) (٢) . ويرى جفريز أن الآموريين كانوا يمثلون الطراز السامي الحقيقي وأنهم

<sup>(</sup>١) جَفَريز ، ص ٤٦ .

<sup>(</sup>۲) د ، ص ۲۷.

قد أورثوا ملاعهم إلى أخلافهم العرب (١). وبعد ذوبان الآموريين ظل اسم الكنعانيين هو الذي يحمل طابع الشمول الذي يحسيز سكان فلسطين غير الإسرائيليين والسابقين على هجرتهم (٢). وكان من الفروع الكنعانية المعروفة اليبوسيون المشهورون ، الذين كانت عاصمة بلادهم مدينة القدس القديمة المعروفة باسم أورو – ساليم (مدينة السلام) التي يوجد مكانها الآن خارج أسوار مدينة القدس الحالية (٣). وكانوا على درجة كبيرة من الحضارة ، وكانوا يتبعون فراعنة مصر ويدفعون لهم الخراج ، وقد كشفت حفريات تل العارنة عن وملك أورساليم » King of Urosalim (3).

وقد قساوم اليبوسيون الإسرائيليين مقاومة عنيدة أخرت احتلال أورو – ساليم ١٤٠ عاماً تقريباً، حيث أن الملك داوود هو الذي استطاع احتلالها عام ١٠٤٩ ق.م. ، واتخذ منها عاصمة لملكته (٥٠).

ولا مجـــال للشك في أن عرب فلسطين اليوم هم أخلاف الكنمانيين واليبوسيين والفلستينيين الذين صمــــدوا في الأرض

Luke, p. 9. ( i )

Ibid. p. 11. (◆)

<sup>(</sup>١) جفريز ، المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

رغم كل الطغيان اليهودي والغزوات الخارجية المستمرة . يقول الأستاذ فرىزر :

• إن رأي الفقهاء الأكفاء من أهـل الخبرة والمعرفة أن فلاحي فلسطين الناطقين بالعربية أخلاف للقبائل الوثنية التي كانت تعيش هنـاك قبل الغزو الإسرائيلي وظلت أقدامهم ثابتـة في التربة منذ ذلك التاريخ وتوالت عليهم موجات الفتح المتعاقبة التي طفت على البلاد دون أن تحطمهم . » (١)

ويقول السير ريتشارد تمبل عن هؤلاء الفلاحين أنهم :

و الأخلاف الأصلاء للكنعانيين الذين ورد ذكرهم في التوراة ، إنهم أخلاف اليبوسيين والعموريين . ولا بد أن كانت لهم شخصيتهم الخاصة الأصيلة ، وكان لهم شكلهم الثابت من أشكال المجتمع وقد يكون نظامهم قد تهدم بفعل الغزو اليهودي ، لكنهم ، كا سيذكر قارئو التوراة ، لم يخضعوا أبداً للنفوذ اليهودي ، بل إنهم ، على

<sup>(</sup>١) جفريز ، ص ٣٦ - ٣٧ .

المكس من ذلك ، قد جعلوا القومية اليهودية في كثير من الأحيان 'تحسِس" بقوة أثرهم إحساساً ينذر بالكارثة . ولا يكونون قد تحولوا إلى المسيحية بأعداد كبيرة في أيامها الأولى . إنهم بالاختصار قد أقاموا على عبادتهم القديمة للأوثان حتى حاء محمد . . .

« إنهم يفلحون الأرض كفلاحين ملاك من الدرجة الأولى ويخضعون مباشرة للموظف الرسمي التركي المكلف بجباية ضريمة الأملاك . » (١)

وباختصار ، فإنه يجب ألا يظن أحد « أن أسلاف عرب فلسطين كانوا يمثلون البربرية بكل مظاهرها لأنهم كانوا فلاحين، أو لأنهم أقاموا على الوثنية أمداً طويلا على النقيض من حضارة الإسرائيليين . لقد كان الفينيقيون ( أحد فروع كنعان ) أو لبك التجار الذين جابوا آفاق العالم القديم وبلغوا شواطىء بريطانيا ذاتها . » (٢)

ولعله لا مجال للشك بعد هذا ــ وكما سيتضح أكثر من خلال

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup> ومقال السير ريتشارد قبل مكتوب سنة ١٨٨٨ . )

<sup>(</sup>٢) جفريز ، ص ١٥ – ٢٦ .

استعراض تاريخ فلسطين قبل العروبة الصريحة - أن اليهود لم يكونوا إلا مجرد عابري سبيل في تاريخ فلسطين الحافل ، وعلى حد تعبير أحد مؤرخيهم المعروفين المستر بنتويتش:

« إن سكان الكهوف والحيثيين ، الآمونيين ( العمونيين ) والفلستينيين ، العبيين العبيين والآشوريين ، الباليين والآشوريين ، الهيلينيين والرومان ، الفرنجة والمسلمين ، المصريين والأتراك ...

<sup>(1)</sup> 

#### اليهود يغزون البلاد ١٢٢٠ ق٠ م٠

« . . . وضرب یشوع کل ارض الجبل والجنسوب والسهول والسفوح وکل ملوكها ، لم 'یبق شاردا ، بل حرام کل نسمة کا امر الرب ، إله إسرانيسل . فضربهم یشوع من قادش برنیع الی غزة و هیم ارض جوش الی جمبون ، ۱۱ )

قبيل نهاية العصر البرونزي (٢) شهدت فلسطين ، التي كان

ENCY BRIT, Vol. 17, p. 126.

(٢)

<sup>(</sup>١) سفر يشوع ، مقتطفات من الاصحاح ٦ و ١٠ .

يسكنها الفلستمنمون والسوسمون وقسائل أخرى كنعانية والزكتاليون ( شعب شمـالي ) ، غزواً جديداً جاء من صحراء سيناء في صورة اليهود الذين كان يقودهم يشوع ، وكان يحاول غزو البلاد بالأسلوب الذي رأيناه آنفاً من بعض المقتطفات من التوراة التي سجلت بتفصيل همجية كملذا الغزو ولاإنسانيتَه ؟ وقـــــد حلل العلامة غوستاف لوبون العلل الكامنة وراء تلك الوحشية؛ قائلًا : ﴿ إِنْ عَدْدُ بَنِّي إِسْرَائِيلِ وَاحْتِيَاجِأَتُهُمْ وَبِؤُسُهُمْ في مصر وحرمانهم الهائل فيالتيه مما جمع بينهم وأقنطهم فصاروا كقطيع من الذئاب الهزيلة التي دفعها الجوع إلى الاقتراب حتى من المدن ، (١) . ورغم أنه لا يمكن تحديد الزمن الذي بدأ فيه بالتحديد هذا الغزو (٢) ، إلا أن الميل العام للتواريخ المتاحة لنا - كما يقول البروفسور روبنسون – يذهب إلى إعطاء الفتح اليهودي تاريخاً في القرن الرابع عشر قبل الميلاد « بيد أن مجال الإسرائيليون في طرد القبائل الوطنية ، كما أنهم تركوا بعضها في أوطانها دون تحرُّش . ولذلك قامت فما بعد ممالك ُ المؤابسين ا

<sup>(</sup>١) غوستاف لوبون ، ص ه ٣ .

<sup>(</sup>٢) جفريز ، ص ٣٧ .

<sup>(+)</sup> المصدر السابق ، ص ٣٨ .

والعونيين والإيدوميين ، والتي كانت مستقلة بصفة عامة ، وإن دفعت الخراج إلى ملوك إسرائيل ( المتحد ) أو إلى يهودا أو إلى إسرائيل » (١) .

ويكن سبب نجاح العبريين في غزو بعض أجزاء فلسطين في الانقسام العظم الذي كانت تعاني منه العشائر الكنعانية ... وإن استقرار العبريين تم بالتدريج على ما نرى؛ فالعبريون قصوا زمنا طويلا ليكون لهم سلطان صئيل في فلسطين لا أن يكونوا سادتها . والعبريون إذ كانوا منقسمين ، كالكنعانيين ، إلى عدة عشائر تسمى أهمها بأبنهاء يعقوب رمزا إلى الأسباط ، لم يتفقوا فيا بينهم حتى على إكال الفتح . ومضى جميع دور القضاة ، الذي فيا بينهم حتى على إكال الفتح . ومضى جميع دور القضاة ، الذي ضعيرة ، وذلك بأن تدافع كل جماعة بمشقة عما استولت عليه من قطعة أرض . » (٢)

وعلى ذلك: «لم يكن هناك فتح بالمعنى الصحيح ، على الرغم من أقاصيص مؤرخيهم المماوءة انتفاخاً ، ومن تعمداد الانتصارات ، وتقتيل الأهالي ، وانهيار أسوار أريحا بالنقر في النواقير ، ووقف يوشع للشمس إمعاناً في الذبح . » (٣)

ومن الواضح أن القبائل العبرية لم تستول على كل فلسطين ،

UJE, VIII, p. 354. (\(\naggregarrangle\)

<sup>(</sup>٢) غوستاف لوبون ، ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، نفس الصفحة .

وكما يقول بيللوك في كتابه (أرض الممركة): « لقد عيّن يشوعُ رقعة لقبائل لم تستطع أن تملّاها » (١١).

والتوراة نُفسها تؤكد أن اليهود لم يمتلكوا مساحات شاسمة من الأراضي التي طلب منهم قوادُمم غزوَها :

... وقــد بقىت أراض للامتلاك الساقية : كل بقساع الفلسطيذين ( الفلستىنىن )، وكل أرض الجشوريين من الشبحور (الفرع الشرقي من النبل) الجــاري في مصر إلى تخم عقرون ( مدينة إلى الجنوب الشرقي من يافا ) شمالاً وهي للكنمانسين، ومعارة (أفقا بلبنان ) إلى تخوم الأموريين ، وأرض الجبلين (نسبة إلى مدينة جسل اللبنانية ) وجمسع لبنسان جهة مشرق الشمس من بعل جاد ( مدينة على سفح جبل الشيخ لعلها مدينية حاصيا الحالمة ) تحت حرمون إلى مدخل حماه ... » (۲)

<sup>(</sup>١) جفريز، ص ٤٠. (٢) يشوع، الاصحاح: ١٣.

وهناك نقطة أخرى بالغ فيها اليهود وهي الأعداد التي دخلوا بها ، ولكن لا يمكن أن تكون أعداد اليهود الغازين أكثر من مائتي ألف(١) ، ولا بد أن هذا العدد يشمله عدد البدو العبريين الذين انضموا إلى الإسرائيليين في غزو الكنعانيين الهادئين (٢) . ولعل هذا العدد يشمل النساء والأولاد أيضاً ..

ولكن الغزو لم يكتمل أبداً ، لأن مجيء الفلستينيين من بلاد الشمال في عهد رمسيس الثالث ، وسيطرتهم على الأجزاء الشمالية – أو وادي جزريل (عزدرائيلون ) – حالا دون ذلك الطموح الإسرائيلي . وقد غزا الفلستينيون كل فلسطين خلال قرن ونصف قرن عقب استيطانهم (٣) .

أما كيف غزا اليهود فلسطين ؟ إن التوراة تكفينا مؤونة إلقاء الضوء على هذه القضية ، قضية الشعب اليهودي الفريدة في التاريخ ، والتي لا مثيل لهمجيتها وشراستها وحقدها ؛ وقد لا نتمكن من مقارنة الوحشية إليهودية الاولى إلا بما فعلوه في غزوهم الجديد لأرض كنمان ، في دير ياسين ، وكفر قاسم وقبية وغيرها المسات من القرى والمدن العربية ( ويمكننا أن نستبدل اسم يشوع بموشى وأسماء المدرف الفلستينية القديمة بالأسماء الجديدة

Ibid. (T)

Luke, p. 10. (\)

ENCY BRIT, op. cit. ( )

لنرى كيف يمكن للهمجية أن تتكرر بعد ثلاثة آلاف سنة بكل التفاصيل الدقيقة ):

« ... وأخذ يشوعُ مقسدة َ في ذلك الموم وضربها بحسدة السيف وحَرَّم ملكتها وكلُّ نفس بهاءُلم يُبِدِّق شارداً ؛ وفعل مملك مقىدة كما فعل مملك أربحا. ثم اجتاز يشوع منمقيدة وكلإسرائيل معه إلى لننــة وحارب لننة . فدفعها الرب هي أيضاً بسد إسرائيل مع ملكها ، فضربها بحد السنف وكلُّ نفس ہے۔ ا ، لم 'یتق شارداً ، وفعل بملكها كما فعل بملك أريحا . ثم اجتاز يشوع وكل إسرائيل معه من لينة إلى لخيش ونزلعلمها وحاربها وضربها بجد السيف ، وكل نفس بها حسب كل ما فعله بلبنة . ثم اجتــاز يشوع وكل إسرائيل معه من لخيش إلى عجاور. فنزلوا علمها وحاربوها وضربوها محد السيف وحرّم كل نفس بهـا في ذلك اليوم حسب كل ما فعل بلخيش. ثم صعدوا إلىحبرون (الخلمل) وأخذوها وضربوها بحد السيف مع ملكها وكل مدنها وكل نفس بها ، لم يبق شارداً ، حسب كل ما فعل بعجلون ، فحر مها وكل نفس بها . وضرب يشوع كل أرض الجبل والجنوب والسهل والسفوح وكل ملوكها ، لم يبق شارداً ، بل حرام كل نسمة ، كما أمر الرب إله إله إسرائيل ، فضربهم يشوع من قادش برنيع إلى غزة وجميع أرض جوش إلى جبعون . »

يشوع ، الاصحاح ؛ ١٠

وفي نفس الوقت الذي وقع فيه الغزو الإسرائيلي كانت ثلاثة شعوب سامية عربية تستوطن جنوب شرق الأردن وهم الإيدوميون (العرب) في الجنوب الذين كانوا سوف يغزون عن قريب: مملكة الإسرائيلين؛ وكان الموآبيون يسكنون جنوبي البحر الميت، وفي جنوب جلماد على حافة الصحراء السورية كان يسكن العمونيون. وكانت هذه الشعوب قد استوطنت في تلك الأرض قبل الغزو الإسرائيلي وظلت مؤمنة بتعدد الآلهة حتى نهاية العهد القديم (۱).

فالأرض لم تكن خالية حين غزاها اليهود ، بل كان هناك

(١)

Ibid.

الكنمانيون في وسط البلاد والفلستينيون في شمالها وجنوبها ثم هذه الشعوب السامية العربية الآنفـــة الذكر . ولم يكن الغزو الإسرائيلي إلا غزوا مسلحاً ناجحاً مثـل أي غزو آخر يفرض مشروعيته بالسلاح. وما يجب ملاحظته أن الاسرائيليين دخلوا البلاد في أول الأمر مسالمين وبأعداد صغيرة ، ثم حملوا السلاح وبدأت الغارات المدونة في كتاب العهد القديم (١) ؟ وهــذا ما فعلوه بالضبط حين غزوها في المرة الثانية في النصف الأول من القرن العشرين .

والذين تولوا أمر القبائل في أول الأمر يسمون بالقضاة .

ويتباهى اليهود كثيراً بمصر القضاة ، وبعد التحليل تسقط أهمية تلك الحقبـــة من التاريخ العبري . يقول عنها غوستاف لوبون :

ر والحق أنك لا تجد قاضياً استطاع أن يبسط سلطانه على جميع بني إسرائيل ، فكل واحد من هؤلاء الحكام أو الشيوخ كان يتسلم قيادة زمرة واحدة عندما تهدد هذه الزمرة تهديداً مباشراً ، وهو إذا ما كتب له . النصر لم يحتفظ حق بتلك القيادة ، .

<sup>(</sup>١) جفريز ، ص ٣٨ .

وقد استمر الأمر على هذه الصورة ،
 أي من غير تبديل ، مدة أربعـــة قرون . » (١)

د وميا أتى به مؤرخو اليهود من تدوين لتلك الحوادث عقب وقوعها مع تجسيم عظيم هو دون ما صنعت الكنيسة النصرانية بعد ذلك . ، (٢)

وفي أول الأمر ظل الإسرائيليون يتخاصمون ويتصارعون في صراعات عنيفة (٣) ؛ ولولا هجهات الجيران المستمرة ، لما كان الإسرائيليون قد توصلوا إلى تضامن سياسي ؛ وحيث أن النجاة من الأعداء لم تكن إلا في الوحدة ، فبعد محاولات عقيمة لتوحيدهم تحت حكم رجل واحد ، أصبح شاؤول Saul ملك الإسرائيليين سنة ١٠٢٠ ق. م. تقريباً (٤) . وقد قتل شاؤول على أيدي الفلستينيين ، خدلل معاركه الكثيرة معهم ، سنة على أيدي الفلستينيين ، خدلل معاركه الكثيرة معهم ، سنة استقرار حكومته (٥) .

<sup>(</sup>١) غوستاف لوبون ، ص ه ٣٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٣٦ .

Luke, p. 10. (r)

ENCY BRIT, op. cit. (£)

Luke, op. cit. (s)

وماذا كانت حال بني إسرائيل قبل ملكهم الأول شاؤول ؟ يجيب على ذلك العلامة غوستاف لوبون :

 كان بنو إسرائيل أقل من أمــة حق زمن شاؤول؛ كانوا أخلاطاً من عصابات حامحة ، كانوا مجموعة غير منسجمة من قمائل ساممة صغبرة أفساقة بدوية تقوم حساتُها على الغزو والفتح والجدب وانتهاب القرى الصغيرة حنث تقضى عيشاً رغمداً دفعة واحدة في بضمة أيام ، فإذا مضت هـــنه الآيام القليلة عادت إلى حياة التيه والبؤس . » (١١) « تمُّ خروج بني إسرائيل قبل الميـــلاد 🗀 بنحو خمسة عشر قرناً تقريباً ، وهم لم يفكروا في تأليف أمــة واحدة منهم ونصب ملك عليهم إلا في أوائل القرن الحادي عشر قبل الملاد.

« والواقع أن فتح فلسطين في عهد شاؤول كان بعيداً من التمام . وفي فلسطين كان يعيش اليبوسيون

<sup>(</sup>١) غوستاف لوبون ، ص ٣٢ .

والعمونيون وطائفة من الأمم الصغيرة بجانب بني إسرائيل ، وكان السلطان في فلسطين الفلسطينيين: العرق الوحيد الذي هو آري على ما يحتمل ، فاجتمعت الأسباط تحت لواء زعم واحد ، للمرة الاولى منذ دخول بلاد كنمان ، وذلك لكملا 'تسحق . » (١)

واستطاع داود ( ۱۰۰۰ – ۹٦۱ ق. م. ) أن يصبح أمير يهودا بعد شاؤول ، لكنه لم يتمكن من إخضاع القبائل اليهودية إلى أن تقتسل إشبوشيث Ishbosheth ابن شاؤول ، وأبنير Abner ، قائد جيوش شاؤول (٢).

وقد واصل داود حرب أسلافه ضد الفلستينيين وتمكن من إخضاعهم سنة ٩٥٠ ق. م. تقريباً ، وأقام إدارة على الطراز المصري القديم (٣) . وقد أجبر دمشق على دفع الخراج له ، كما أحبط مؤامرة ابنه أبسولوم Absolom ، وكذلك أخمد ثورة الولايات الشمالية من مملكته ، وأخضع الموآبيين – ألد وأقدم أعداء إسرائيل – والإيدوميين والعمونيين (٤) .

Ibid, pp. 10 - 11. (v)

ENCY BRIT, op. cit. (r)

Luke, p. 11. ( £ )

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٣٥ .

والأمر الذي له دلالته الخاصة من وجهـة نظرنا هو أن داود لم يصل إلى رأس مملكته مرفوعـاً على السواعد الإسرائيلية بل رفعتُه سواعدأجداد عرب فلسطين المعاصرين. يقول البروفسور روبنسون عن جيش داود:

«إن مما يدعو إلى الاهتام أن نلاحظ أن القوة الأساسية لهمذا الجيش الدائم كانت تستشمد من مصادر أجنبية ، لأن الشريطيين والبليطيين كانوا فلسطينين (فلستينين) على وجمه اليقين ، ولم يكونوا يشكلون عماد قوة داود الشخصية فحسب ، بل إن وجودهم في صغوف جيش داود قد فهب الى مدى تنصيبه على العرش . لقمد كانوا بالنسبة لداود كا كان الحرس البريتوري بالنسبة إلى أباطرة الرومان . » (١)

ويعلق المؤرخ الإنجليزي جفريز قائلًا عن هذه الحقيقة إنه بهذا « . . . قد أسهم العرب بالنصيب الأكبر في إعطاء العرش

<sup>(</sup>١) جفريز ، ص ١٤.

لسليان . ، (١) الذي يمثل أوجَ العصرِ السياسي لإسرائيل (٢) .

وقد نجح سليان ( ٩٦١ – ٩٢٢ ق. م.) في تنظيم الحياة الاقتصادية للبلاد ، رغم أنه فقك السيطرة على بعض الأقطار التي فتحها داود (٣) ، ومنها دمشق التي تخلصت من نير الإسرائيلين ، وكذلك تمرد الإيدوميون ، وبدأت الانشقاقات تظهر في الداخل بين الإسرائيلين أنفسهم (٤).

وقد أقــــام سليمان علاقات تجارية مع العرب حتى جنوبي الجزيرة مع أهل سبأ (اليمن) (٥٠) . وسليمان هو الذي أقام المعبد اليهودي الذي يعرف باسم (الهيكل) ، وشهد عصر ، و محاولات ناجحة لتقبّل الحضارة القيّمة للكنمانيين ولشعوب مجــــاورة كصر ، (٦٠) .

وقد حكم سليان حكماً قاسياً ، ففرض على الشعب العمل الإجباري في «عصابات العمل الملكية» Royal Labour gangs ، وفرض عليهم ضرائب باهظة "(٧). « وسياسة سليان كانت

الصدر السابق . (۱) المصدر السابق . (۲) ENCY BRIT, op. cit (۲)

Ibid. (۳)

Luke, p. 11. (٤)

ENCY BRIT, op. cit. (٥)

Luke, p. 11. (٦)

ENCY BRIT, op. cit. (٧)

بعمدة جداً عن توحمد ودمج عرى الفريقين ( المهود الجنوبمون والسهود الشمالمون ) ، بإحكام ، ( بل ) كانت تمــل على الأرجح إلى تأكيد الفارق بينهما و إلى توسيع الهو"ة الأصلية التي تفصلهما... إن الشمال كان الشريك السيد، وفي وسعنا أن نشك في أن تعاون الجنوب لم يكن عن طواعية كلية ... الأساس لهذا الإحساس ( بين يهودا وإسرائيل ) بوحسدة الذات لا يكن في الانحدار من أصل مشترك بقدر ما يكن في الدين المشترك . لقد كان المهودي ومعلمه داود تفسه كان يؤمن بهذه الحمل ، فقد أنقسذ عرشه في مناسبتين على الأقل بأن لعب بإحدى ولايتمه ـ يهودا الجنوبية وإسرائيل الشالية - ضد الأخرى ، كما حصل على تأييد بعض القيائل ضد الأخرى ،على نحو ما أكده البروفسور روبنسون(٢). وفي ضوء هذه السياسة الاستغلالية من جانب الملك ومن جانب الفريق الأقوى – الشمال – لم يكد سلمان يموت حتى انقسمت دولتُه إلى جزئين : يهودا Juda في الجنوب ، وإسرائيل في الشال (٣) . والشاليون هم الذين تسبّبوا في هذا الانقسام وبذلك مزَّقُوا المملكة اليهودية المتحدة سنة ٩٢٢ ق. م. تقريبًا (٤) .

<sup>(</sup>١) جفريز ، ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٢٤ .

Luke, p. 11. (v)

ENCY BRIT, op. cit. (£)

وحيث أن فترة دارد وسليان هي الفترة التي يفتخر بهسا اليهود ويدعمون بذكرها دعواهم بأنهم ملكواكل الأرض « من نهر مصر إلى الفرات » ، فهي في حاجة إلى إلقاء بعض الضوء ؛ ويكفينا المؤرخ جفريز مؤونة هذه المهمة . إنه يقول :

« لقــد حكم داود نحواً من أربعين عاماً من تاريخ حوالي ١٠١٦ ق.م. ، وخلفة سليمان وحكم ما يماثل هذه المدة . وبعد هذين انهار كل شيء . لا بد أنه اقتضى داود أن يصرف جزءاً لا بأس به من النصف الأول من فترة حكمه لكي يبلغ أوج سلطانه . أما سلمان فقد أخذ يبيع قبل نماية حكه أجزاء من ممتلكاته أو يفقدها. فدعنا 'نسقط عشر سنوات من هذه الفارة وهذا هو أقل ما يكن لنا أن 'نسقطه عقلا من مجموع فترتى حكم سلمان وداود. وعندئذ يتبقى سبعون عاماً ... سنة أن سيطر العجاف على شيء يقرب

من ثلثي البلاد . ، (١)

۲۱) جفریز ، ص ۲۲ .

أما عن حدود داود ، فيقول « وايد » في كتابه « تاريخ المهد القديم » :

« أغلب الظن هو أن إمبراطورية داود لم تلامس البحر إلا في مكان قريب من يوپا ( يافا ) ، وقد تركت مدينتا صور وصيدا الفينيقيتان الواقعتان إلى الشيال من هذه المدينة دون أن يتحرش بها أحد ، في حين احتفظ الفلستينيون في الجنوب الشرقي من هسنده البلاد ( فينيقية ) باستقلالهم بالرغم من أنهم كانوا مضعضمين . » (١)

وبهذا يتبين أن حدود المملكة الإسرائيلية في أوجها لم تكن ذات قيمة داخل فلسطين نفسها ، فهذه الحدود في أوج خيلائها ، كما يصف بيللوك ، كانت ، مائة وعشرون ميسك في أطول أطوالها وستون ميسك في أعرض عر ضها ، وأقل من ذلك بكثير في أغلب الأحيان . كان شيئا أشبه بالملك النمسوي الجري الذي يتربع على عرش إمبراطورية النمسا والجر في حين تحارب النمسا والجر إحداهما الأخرى !!. » (٢)

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>. &</sup>gt; > (Y)

وبدراسة مواقع القبائل اليهودية تتضح حقيقة غريبة هي أن الغزاة الإسرائيليين احتلوا الجبال دون السهول ، وعلى حد قول دين ستانلي ، المؤرخ المعروف : « إن فلسطين تعكس الآية المألوفة ، هسنده الآية التي يلجأ فيها أهل البلاد إلى التلال حين يُغلبون . . . لقد قهر اليهود التلال ، لكنهم أخفقوا في الاستيلاء على السهول ، (١) .

وفي ضوء هذه الحةائق عن وهن مملكة داود وسلمان ، لم يكنغريبا أنه لم يكد يغيب الملكان عن المسرح حق «... سقط الجزء الواقع على تخوم هذه المملكة أولاً ، ثم تهاوى البناء كله عند أول لمسة من اختبار حقيقي ... نقد و خز ت الفقاعة فتر ك بيت داود وليس في يده إلا رقعة ضنيلة وجديبة في حد ذاتها ، يقاسي من استشراء البغي والحروب» .

« إن امتـلاك اليهود لفلسطين ، بكل معنى حقيقي من معاني كلمة الامتلاك ، لم يكن في يوم من الأيام كاملا ، وإنه إنما ظل في رقعة داخل حدودها طوال مدة السبعين عاما . ولقـد عمر بما لا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٤٤ - ٤٤ .

يزيد عن عمر الرجل . وكان هذا قبل ثلاثة آلاف عام أما في عهد المكتابيين فكان هذا أقصر عمراً . . كان لما يقرب من خمسين عاماً على أكثر تقدير . . » (١)

فالحقيقة هي أنه ليس في تاريخ دولة اليهود القديمـة سوى عصر سليان وأبيه داود ، الذي يمكنهم أن يفخروا به ،

« والمرء إذا ما صدف عنها لم يبصر غير هو"ة مظلمة دامية تزلنق فيها هاوية " بما يثير الحزن – تلك المملكة الصغيرة التي من عليها داود وابنه بعظمة مدة سنوات قلملة . » (٢)

ولكن اليهود لا يأبهون بهذه الحقائق ، فهم أكثر الشعوب تعصباً وأكثرهم نشاطاً في نشر الأكاذيب (التي لفتقوها بأنفسهم) عن تاريخهم وحضارتهم المزعومة . لقد نشطوا منذ أقدم العصور على تضخيم تاريخهم تضخيماً عظيماً . لقد نحتوا بأنفسهم الأكاذيب عن عظمتهم المزعومة وظلوا يرددونها حتى أصبحوا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (جفريز) ص ٥٥.

<sup>(</sup>٣) غوستاف لوبون ، ص ٤٠ .

أسرى تلك الأكاذيب نفسها . وهم قد فرضوا إرهاباً فكرياً غريباً ..

د.. ومع إمكان جهل الرجل المثقف العصري لتاريخ الحضارات العظيمة التي أينعت فوق أرض الهند جهلا تاما تجده لا يجرؤ على الاعتراف بأنه يجهل أعال شمشون أو مغامرات يونان (يونس) الذي التقمه الحوت. ه(١)...

« إن الشعب اليهودي لم يكن غير ذي نصيب ضئيل جداً في شيد ذلك البناء القسديم ، غير أن القرون بلغت من تجسيم شأنه الظاهر ما لا 'تبصر معه سوى أناس قليلين، حتى بين أشد الناس ارتيابا ، تحرروا من سلطان الماضي فاستطاعوا أن يضعوا بني إسرائيل في استطاعوا أن يضعوا بني إسرائيل في مكانهم الصحيح .»(٢)... «وحوادث كتلك لا 'يعني بها التاريخ ، والتاريخ

<sup>(</sup>۱) لوبون ، ص ۱۵ – ۱۶ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١٩ .

إذا ما عني بها كان ذلك لأسباب مستقلة عن أهميتها ، ومن ذلك أن حصار عصابة من البرابرة لمدينة تروادة الصغيرة واستيلاء هم عليها قبل الميلاد باثني عشر قرنا مما غدا حادثا تغنتى به ، لا من أجل نتائجه . . ثم أنعم سراب الخيال النصراني بعظمة أكبر من تلك على منازعات هزيلة كانت تقع منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة بين عشائر صغيرة من البدويين النهابين في عشائر واد يكون خصيباً بأحد الجداول . » (۱)

فهذه هي حقيقة الدولة – أو بعبارة اليهود – «الامبراطورية العظيمة لداود وسلمان »، والتي بناء عليها اخترع اليهود كلمات لا وجود لهـا في أي قاموس علمي أو سياسي أو تاريخي أو اجتاعي في أي عصر من العصور ، مثل : « العلاقة التاريخية »، و « الجق التاريخي »، و « البلاد الموعودة »!!

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٣٦ .

# الفصّ لُ السّرابع

# دويلتا اليهود : إسرانيل ويهودا

«كانت إفرائيم (أو إسرانيل أو ساماريا) ويهودا قوميتين مختلفتين ، ولم تتحدا إلا لوقت قصير تحت حكم واحد . » (١)

عقب انقسام مملكة سليان ، ظلت الدويلتان به إسرائيل ويهودا بتخاصمان (۲) ؛ وكانت إسرائيل به الدويلة الشمالية به التي تعتبدي على جارتها الجنوبية ، واستمرت المنازعات العسكرية المتقطعة بين الدويلتين حتى دخل ملك يهودا آسا Asa العسكرية المتقطعة بين الدويلتين حتى دخل ملك يهودا آسا وبذلك ( ۹۱۳ – ۹۷۳ ق. م. ) في تحالف مع مملكة دمشق ، وبذلك هاجمت هذه الأخيرة : إسرائيل ، فخففت من الضغط الواقع على مهودا (۳) .

Bentwich, Palestine, p. 4. (1)

وهذا الاتحاد كان في زمن داود وسلمان عليهما السلام كا سبق . ١٠٠

Luke, p. 11. (Y)

Ibid; ENCY BRIT, Vol. 17, p. 126. (7)

وهذه المملكة \_ إسرائيل \_ التي يسميها محرر دائرة الممارف البريطانية ، ازدراءاً ، بالمملكة الذيلية Rump Kingdom ، بقيت لمدة قرنين ، وشاركت مع جارتها يهودا الصغيرة في عبادة يهوه وفي اتباع التقاليد الموسوية (١) ، ودفعت كلتاهما الحراج ، بعض الوقت ، للآشوريين (١) . وبسبب الاختلافات المستمرة بين يهودا وإسرائيل تمكن جيرانها من التوسع على حسابها (٣) ؛ وخسرت إسرائيل بسبب غزو الدمشقيين كل أراضيها الواقعة شرقي الأردن وشمالي اليرموك ، ولم تنته الحروب بين إسرائيل ودمشق إلا سنة ٧٣٧ ق. م. حين غزا الآشوريون دمشق (٤) .

وفي سنة ٧٤٠ أصبح « جرس الموت مسموعاً » في الجزء الغربي من دولة اليمود (إسرائيل) حين استولى الملك الآشوري تيغلاث پليزر الثالث Pileser على أربد Arpad في شمالي سورية . وتتابعت الأحداث ، فدفعت كل من إسرائيل ويمودا الحراج لمملكة آشور ، لأول مرة بعد دهور ، سنة ويمودا الحراج لمملكة آشور ، لأول مرة بعد دهور ، سنة ٧٣٨ ق. م. دمّر الآشوريون جلماد والجليل وحوالوا كل المنطقة إلى ولايات آشورية مساعدا أرض القبيلتين اليموديتين منسة الغربية وإفرائيم ، وحاصروا إسرائيل

ENCY BRIT, op. cit. (\)

Luke, p. 12. (Y)

Ibid. p. 11. (r)

ENCY BRIT, op cit. (£)

(ساماريا) سنة ٧٢٤ ق.م. ، وتم عزوها تماماً في الشهور الأولى من سنة ٧٢١ ق.م. ، فأصبحت إسرائيل «منقرضة سياسيا» (١٠). وبعد تحطيم إسرائيل أرسل الآشوريون سكانها إلى الشرق واستبدلوا بهم سكانا جدداً (٢٠).

وعن هذا يقول جون مارلو :

«وحسب المارسة الآشورية المعتادة ، قلت أغلبية السكان إلى جزء آخر من الولايات الآشورية وأسكن في مكانها في ساماريا شعب آخر من فارس يسمى «الكوثيون» Cutheans والذين عرفوا بعد ذلك باسم الساريين. ومن ثم أختفى سكان مملكة إسرائيل من التاريخ » .

وهو يضيف قائلا: أنه من المعتقد أن سكان إسرائيل الذين نفاهم الآشوريون قد اندمجوا تماماً مع الشعوب المجاورة في مناطق النفى (٣).

ولم يبق الآن إلا يهودا كوارثا وحيدة لأمجاد داود وسليان. وحاصر الآشوريون (يهودا) أيضاً وحاول حذقياه Hezekiah

Ibid. (\)

Luke, p. 10. (Y)

Marlowe, Rebellion in Palestine, pp. 10 · 11. (\*)

( ٦٨٦ – ٢١٤ ق. م. ) منخدعاً بوعود المساعدة الأثيوبية أن يقاوم الآشوريين لكنه انهزم وأجبر على دفع خراج قاصم الظهور. ولولا أن تفشى وباء ، في الوقت المناسب ، أهلك أعداداً عظيمة من الآشوريين ، لما نجبت يهودا من التدمير الكامل على أيدي الآشوريين (١) . وبقيت يهودا تعدد أيامها فلم تكن تتمتع بالشوكة السياسية ، إلا أنها خدمت اليهود في التطور الروحاني اليهودية ، حيث نشط التأليف الديني ، وبذلك انتظمت الحياة اليهودية (٢) .

ويمكن القول أن حاضر يهودا – أورشليم – كانت تحافظ على بعض التفوق في فلسطين ( وليس في العالم القديم ، كما يزعم اليهود) ، يقول غوستاف لوبون في ذلك :

« ولبضعة قرور تحافظ أورشليم ، حيث يملك آل داود ، على شيء من التفوق الأدبي ، فتكون مركزاً ثقافياً لفلسطين ، وذلك بأن غـدا الكهنة يؤلفون الأقاصيص ، وبأن صار عظهاء الأنبياء 'يسمِعون أصواتهم 'مجِد"ين مع أولئك ، على غير جـدوى ، في

ENCY BRIT, op. cit. p. 127.

Bentwich, op. cit. pp. 5 - 6. (7)

إعادة وحدة بني إسرائيل بوحدة تقاليدهم ودينهم . » (١)

أما حاضر إسرائيل (أو ساماريا) — نابلس — فلم يكن لها من فضل ، بل كانت مصدر الآلام لشعوب فلسطين كلهــا بسبب طبيعتها العدوانية ، يقول العلامة لوبون عنها :

« وأما مملكة الأسباط العشرة التي أقامها ير بُعام متخذا شكيم ( نابلس ) شم السامرة ( سبسطية ) عاصمة لله فقد كانت مسرحاً لأفظع الفجائع ، وما كان يقع فيها من اغتصاب ومذابح واستعانة بالأجنبي ، فقد أثار ازدراء الأمم المجاورة دوماً ، فلم تنفك هذه الأمم تطالب بإبادة بؤرة الفوضى والتمرد تلك . » (٢)

#### تحطم دويلة يهودا ( ٥٩٧ ق. م. )

بعد ذلك التمدد الخاطف، أخذ سلطان الأشوريين في الزوال ودمسّر المديون The Medes العاصمة الآشورية « نينوا » سنة

<sup>(</sup>١) غوستاف لوبون ، ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، نفس الصفحة .

۱۲۲ ق. م. واستغل جوسياه Josiah ( ۲۶۰ – ۲۰۹ ق. م. ) ملك بهودا الفرصة ، فثار للاستقلال ؛ إلا أن الملك نسخو المصرى Necho - التواق لخلافة الآشوريين - أخمد هذه الثورة وضم ا بهودا إلى مملكته . وكان الكلدانمون في بابل يتقدمون بسرعة فاقتسموا إمبراطورية آشور مع المديين، وكان من نصيب نبوخذنصر ( مختنصر ) سوريا وفلسطين اللتين غزاهما بسرعة ، بالرغم من تحالف أمراء فلسطين مع المصريين (١١) . وغزا ملكها يواقيم Jehoiakim وعشرة َ آلاف من أهم السكان وكان منهم النبيُّ حزقيال (٢) ؟ بيد أنه أبقى على الملكة المهودية كتابعة لإمبراطوريته ؛ ولكن الملك زيديكماه Zedekiah قام بثورة ، بالرغم من أنه كان قــــد أقسم يمينَ الولاء لنبوخذ نصر الذي كان قد أقامه ملكاً على يهودا (٣) . فجاء نبوخذ نصر مرة أخرى وحطــّم القدس نهائياً سنة ٥٨٧ ق. م. وسبى كثيراً من سكانها بعد حصار دام ١٨ شهراً (٤).

﴿ وَبَعْدُ هَٰذَا هَاجِرُ مِنْ بَقِي مِنْ النِّهُودُ إِلَى مُصَرَّ ، وَمُنْهُمُ النَّبِي

ENCY BRIT, op. cit

Luke, p. 12.

Buckmaster, Palestine and Pamela, p. 5.

(Y)

Ibid, p. 6. (1)

إرمياه ، (١) الذي كان قــــد تنبأ بالنهاية الحزينة وحذّر شعبه « ضد السياسة الانتحارية ، ، وقد مات هو في مصر (٢) .

والحقيقة أن نبوخذنصر لم يحطيم المملكة اليهودية المزعومة في المرة الأولى، وإنما أخذ معه رهينة (حسب المارسة الآشورية المعتادة) لكيلا يتكرر وقوع ثورة جديدة، ولكنها حين وقعت ثانية عاد نبوخذ نصر فحطيم المدينة ويهودا كلية لدرجة أنها خلت من السكان (٣).

وبهذا انتهت مملكة يهودا المزعومة بمد أنعاشت نيف و ١٣٠ سنة بعد سقوط أختها الهزيلة إسرائيل .

ويسجل الكتاب اليهودي الديني و التلمود ، أن هذا التدمير لم يكن إلا وعندما بلغت ذنوب إسرائيل مبلغها وفاقت حدود ما يطيقه الإله العظيم ، وعندما رفضوا أن ينصتوا لكلمات وتحذيرات إرمياه ... » ، وبعد تدمير الهيكل قال للنبي إرمياه موجها كلامه الى نبوخذ نصر والكلدانيين: ولا تظن أنك بقوتك وحدها استطعت أن تتغلب على شعب الربالختار ، إنها ذنوبهم الفاجرة التي ساقتهم الى هذا العذاب . » (3) .

London, N. D, pp 319 - 320.

Luke, p. 12. (1)

ENCY BRIT, op. cit. (7)

Ibid. (r)

H. Polano (Tr.), The Talmud, Frederick Warne & Co, (1)

ويؤكد المؤرخ العربي الطبري أن حملة بختنصر لم تكن خصيصاً لفلسطين وإنما كانت لإنزال العقاب بملك مصر الذي كان قد رفض إرجاع بعض الفارين من رعيته ، ففزا بختنصر مصر وقستَلَ ملكمها وسبى أهل مصر (۱). كما أن الطبري يذكر أيضا أنه سبى أهالي شمال أفريقية ، وكذلك سبى من العرب كثيرين وأسكنهم بأنبار « فقيل أنبار العرب ، وبذلك سميت الأنبار ، وخالطهم بعد ذلك النبط » . (۲)

ويتضح أن السبي الذي يبكي عليه اليهود كثيراً ويؤكدون بنالك حقهم في العودة (رغم أنهم قد عادوا من بايل كا سيأتي) لم يكن ( ذلك السبي والنفي ) إلا أسلوباً من أساليب بختنصر المعتادة ، ولم يسلم منه العرب أنفسهم . ويقول الطبري إنه بعد هذا السبي على يد بختنصر « تفرقت بنو إسرائيل ، ونزل بعضهم أرض الحجاز بيثرب ووادي القرى وغيرها . » (٣)

ولكن بختنصر ارتكب خطأ لم يألفه الآشوريون مع شعوبهم المشاغبة، فقد « حداث تحوثل في الأساوب الممتاد، فإنه لبمض

يراجع للقصة الكاملة: فصل « رواية التلمود عن تدمير الهيكل » . في كتاب «التلمود – تاريخه وتعاليمه للباحث ، دار النفائس ، بيروت ١٩٧١، ص ٦٦ – ٦٧ – ٦٩ .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ، الجزء الأول ، ص ٣٩ ه .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٦٠ ه .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٣٩ه .

الأسباب - لعله عدم خصوبة الأرض حول أورشليم - لم يتم توطين الأجانب هناك ليحلوا محل السكان القدماء. ، (١) هذا بالرغم من أن الإيدوميين العرب كانوا قد حاولوا ، كا سيأتي ، من تلقاء أنفسهم أن يحلوا محل اليهود .

وهنا ينبغي أن نؤكد على حقيقة هامة :

لقد كانت آلام اليهود والفجائع التي أصابتهم على أيدي الشعوب الأخرى ، تعود ، إلى حد كبير ، إلى اشتراكهم النشيط في السياسات العالمية حينذاك (مثلما يفعلونه في هذا القرن وقد جنوا ثماره على أيدي هتار قبيل وإبان الحرب العالمية الثانية بسبب دورهم المقيت في إسقاط المانيا في الحوب الأولى وتحالفهم مع بريطانيا والحلفاء) . فقد تحالف اليهود ، في وقت أو آخر ، مع حميع الأجناس والشعوب التي حكمت العالم القديم أو ذلك الجزء كان اليهود يسكنونه ؛ لقد تحالفوا مع الفرس ، والمصريين القدماء ، والرومان ، والبيزنطيين ، والآشوريين ، والأنباط وغيرهم من الشعوب .

« ولم يكن ذلـــك الوضع المتوسط غير ذي تهلكة ، فأمـــة

Marlowe, op. cit, p. 11.

إسرائيل الصغيرة إذ قامت بين نينوى المرهوبة ومصر القوية ، وكانت تستند إلى إحداهما لمقاومة الأخرى ، كانت تشترك في الصراع في الغالب: فتسسحت في انبائياً . » (١١)

<sup>(</sup>۱) غوستاف لوبون ، ص ۲۷ .

### الفصر للخامس

# العودة من سبي بابل هم. معرف معرف معرف العرب الع

«... العائدون من بابل هم الذين فشلوا في الحصول على موطىء قدم في تلك البلاد الجديدة . »

جون مارلو

وفي السبي البابلي حصل اليهود على حريات كثيرة وأعطاهم البابليون – المنشغلون في الحروب – مناصب مدنية، وبذلك حصلوا على أهمية تفوق عددهم ، « واستطاع عديدون من اليهود الذين كانوا يتمتعون بمناصب إدارية كبيرة لدى البابليين أن يستعطفوا السادة الجدد . وكورش ، الملك الفارسي الأول الذي حكم المراق ، يملك المتياز افتتاح أول وطن قومي يهودي في فلسطين . » (١)

Marlowe, Rebellion in Palestine, p. 11.

(١)

فالبريطانيون ليسوا هم الذين يملكون براءة اختراع وافتتاح الوطن القومي السهودي، وإن كان هناك فرق غير عادي بين همج العصور المظلمة الذين =

فبعد أن انتصر الإمبراطور الإيراني قورش الثاني Cyrus II فبعد أن انتصر الإمبراطور الإيراني قورش الثاني واحتل بابل وأقام أعظم إمبراطورية قامت حتى ذلك العهد: كان من أول أحكامه إعادة يهودا لليهود وبناء الهيكل (١). و ولكن قليلين من هؤلاء انتهزوا فرصة هده الإجازة ، والدولة اليهودية التي قامت الآن كانت داخل حدود يهودا . » (٢) وكان كثير من اليهود السبايا قد أعجبتهم البلاد الجديدة ، ولكن قلة متشددة منهم هي التي عارضت الإندماج وبذلك أنجت إسرائيل من الإندئار (٣).

وقسه ذكر جوزيفوس أن الراجعين من اليهود كان عددهم وقسه ذكر جوزيفوس أن الراجعين من اليهود كان عددهم و ٤٢٥٠٠٠ ويملئق على ذلك مارلو: « لا بد أن هذا المدد كان عثل أقلية بالنسبة الى العدد الحقيقي ( في بابل ) ، وأن هؤلاء ( المائدين ) هم الذين فشلوا في الحصول على موطىء قدم في تلك البلاد الجديدة . » (٤) إلا أن الذين عادوًا واجهوا مشكلة ،

أعادوا إنشاء الوطن القومي اليهودي على أرض خالية، وبين أصحاب «الرسالة الحضارية » ( في ظل الانتداب الذي كان « أمانة في عنق الحضارة » ) الذين أعادوا بناء الوطن القومي على حساب وأشلاء الشعب العربي المتمسك بحقوق أرضه في فلسطين .

ENCY BRIT, vol. 17, p. 127. (\)

Luke, Handbook of Palestine, p. 13. (Y)

Bentwich, Palestine, p. 4. (\*)

Marlowe, p. 12. = (1)

هي أن الإيدوميين قد شفلوا أراضيهم في يهودا (١) ، كما أن حاكم ساماريا كان قد استولى على الجزء الشمالي من يهودا ، وهـذا حال دون إعادة بناء الهيكل من جديد (٢) ، (والذي بنوه فيما بعد) . ويروي الطبري عودة بني إسرائيل إلى فلسطين ثانية قائلا : إن الملك بشتاسب وصل اليه الخبر «عن بلاد الشام أنها خراب، وأن السباع قد كثرت في أرض فلسطين ، فلم يبق بها من الإنس أحد ، فنادى في بني إسرائيل : إن من شاء أن يرجع إلى الشام فليرجع ، وملتك عليهم رجلا من آل داود ، وأمره أن يعمر فليرجع ، وملتك عليهم رجلا من آل داود ، وأمره أن يعمر وأقام بنو إسرائيل بيت المقدس ويبني مسجدها (معبدها) ، فرجعوا فعمر وها... وأقام بنو إسرائيل بيت المقدس ورد " إليهم أمر هم ، و كثروا بها حتى غلبت عليهم الروم في زمان ماوك الطوائف فلم يقم لهم حتى غلبت عليهم الروم في زمان ماوك الطوائف فلم يقم لهم بعد ذلك قائة . » (٣)

وهذا هو ما حدث مرة أخرى عندما أعاد-أصحاب الرسالة الحضارية-إنشاء الوطن اليتهودي فلم يرجع إلا يهود البلاد الشرقية حيث لم تكن أحوال اليهود الاقتصادية والسياسية مرضية لهم ، أما يهود الغرب الأغنياء فقد رفضوا العودة . حقاً إن التاريخ ليعيد نفسه !!

ENCY BRIT, op. cit. ( \ )

Ibid. (Y)

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ، الجزء الأول ، ص ٤٠ . .

كان يشغلهم أمر إعادة المستوطنين (اليهود) بناء أورشليم قلعة اليتمكنوا من مقارعة الفرس وإرهاب الشعوب المجاورة . وكانوا منزعجين ، أيضا ، بسبب الامتيازات الخاصة التي كان عليهم أن يمنحوها إلى هذا الشعب بأوامر من كورش ، والتي كانوا ينسبونها ، بحنق ونجق إلى النفوذ اليهودي في بلاط كورش » (١) .

ولكن الامبراطور كامبايسيس Cambyses سحب هـــذه الامتيازات بإصفائه إلى رجـاله في سورية ، فتوقف الممل الاستيطاني لعشرة أعوام تقريباً ، إلا أن داريوس الأول أعـاد تلك الامتيازات (٢).

والشعب الذي حاول منع هــذا الاستيطان هم الكوثيون أو الساريون (كعرب فلسطين في النصف الأول منالقرن العشرين). ولمل هذا هو سبب كراهية وحقد اليهود للساريين، وهو شعور استمر لعدة قرون إلى أن أصبح السهاريون في وضع لا يتمكنون فيه من إلحاق أي ضرر باليهود (٣).

وانتهز اليهود الفرصة بسبب تفشي الحروب الداخليـــة

Ibid. (Y)

Ibid. (r)

<sup>(</sup>۱) Marlowe, p. 12. كا حدث ، مرة أخرى ، أيام الانتداب البريطاني حين كات موظفو كا حدث ، مرة أخرى ، أيام الانتداب البريطاني حين كات مطفو الادارة البريطانية المحليين ( ما عدا اليهود أو المتصهينين ) يعادون بشدة السياسة الصهيونية لحكومتهم ، وكان اليهود يفرضون السياسات من لندن .

والثورات ، فطالبوا ببناء الهيكل (الثاني) وسمح لهم الامبراطور بذلك ، فاكتمل في مارس سنة ٥١٥ ق. م. ، « ولكن اليهود كانوا قد أثاروا في هذه الأثناء ، شك السلطات الإيرانية ، لذلك عارضت أي جهد آخر لتحسين مركز اليهود ، (١١) وكان الذين يحكمون يهودا الآن هم « كسار الكهنة ، الذين صكروا بأسمائهم نقوداً (٢١) .

وبعد داريوس خلفه ابنيه زير كسيس Kerxes الذي استمر في حكمه انتماش الاستيطان اليهودي ، « ولكن المستوطنين ( في أورشليم ) كانوا يعتمدون حتى الآن ، إلى حد كبير ، على مساعدة يهود بابل ، ونسَجو ا من الذوبان ، على الأقل في مناسبتين في عهد زير كسيس ، بمجيء وفدين من يهود بابل » (٣) . وكان رئيس الوفد الأول هو عزرا Ezra الذي أصبح رئيس الكهنة بالهيكل . وكان « نحميا » هو رئيس الوفد الثاني ، وهو الذي بالهيود المهددين من الكوثيين ( السهاريين ) والشعوب المجاووة الأخرى (١٤) .

Buckmaster, pp. 8-9.

ENCY BRIT, op. cit. (1)

Ibid. (\*)

Marlowe, pp. 12-13.  $(\tau)$ 

Ibid, p. 13. (1)

وكان نحميا قد وزع الأسلحة على اليهود .. جاء في سفر نحميا ( الأصحاح الرابع الآية ١٧ ) « الكل حمل السلاح بيد وبنى باليد الآخرى » ..

ونحميا هو الذي أعاد بناء أسوار القدس وحصنها :

« ويبدو أن عزرا ونحميا تمكنا من تحويل مستعمرة ، من نوع : مؤسسة خيرية ـ دينية يديرها يهود بابل ، الى دولة تحكم نفسها ذاتيا وتساعد نفسها بنفسها ، والتي بدأت منذ ذلك الوقت تنطلق على خطوطها هي ، حرة " مستقلة عن مساعدة بابل » (١) .

وتعرضت بعض أجزاء فلسطين للتدمير سنة ٣٤٣ ق. م عين حاول أرتاكسر كسيس الثالث Artaxerxes III غزو مصر وكان اليهود قد فقدوا عطف الفرس في عهده واحتل الجنرال الفارسي باجوسيس Bagoses القدس ونجسس الهيكل . وبعد موت أرتاكسر كسيس خفتف خليفته داريوس الثاني القيود عن اليهود ، وفي عهده غزا فلسطين الإسكندر المقدوني (عام ٣٣٢ أو ٣٣٠) وكانت فلسطين بالنسبة اليه بمرأ إلى مصر ، وقد ترك اليهود بدون أن يسهم في دينهم أو تقاليدهم مخافة أن يؤيدوا الإيرانيين ، وقد ظل رئيس دويلة اليهود هو الكاهن الأكبر ٢٠٠) واستمرت المستعمرة اليهودية تحت حماية وعطف الاسكندر الأكبر ٢٠٠)

Marlowe, p. 13.

ENCY BRIT. op. cit. (7)

Marlowe, p. 13. (v)

## الأنباط العرب (١) يغزون فلسطين ( ٣٠٠ ق. م. تقريباً )

لقد اتضح مما سبق أن العرب هم أصل سكان فلسطين، وأن أجداد عرب اليوم قد لعبوا دوراً رقيسياً في تنصيب داود وابنه سليان عليها السلام على العرش، وظلوا عنصراً فعالاً في تاريخ البلاد، وكانت لهم ممالكهم شبه المستقلة كالإيدومية والمؤابية والمعمونية، وكذلك احتفظ الفلستينيون في غرب جنوب فلسطين (غزة) باستقلالهم في كل الظروف.

هناك حقيقة تاريخية كبرى قلما أتيح لها الظهور ، وهي أن العرب قد حكموا فلسطين بالفعل قبل دخول الإسلام اليها بثانية قرون ، وهؤلاء العرب (٢) هم الأنباط المشهورون الذين كانوا يسكنون شمالي الجزيرة العربية ، متخذين من « البتراء » Petra عاصمة " لهم ، ونسبة " إليهم أطلق اسم « نبطي » Nabatene

<sup>(</sup>١) الأنباط: « والنبط ، بنو نبيط بن ماش بن إرم بن سام بن نوح . وأهل الجزيرة والعال من ولد ماش بن إرم بن سام بن نوح. » تاريخ الطبري الجزء الأول ص ٢٠٧ .

ويقول عنهم الرحالة سترابو ( Strabo, XVI, 4. ) : « شعب وقور، وقادر على التجارة والزراعة . » على التجارة والزراعة . » ENCY B'IT, vol. p. 57.

 <sup>(</sup>٢) وهم عرب خالصون كما أكد ذلك « نولدكه » وقد احتفظت لغتهم العربية بنقاوتها بدرجة عظيمة ، وقد تطورت الكتابة العربية من خط الرقعة النبطي قبيل الاسلام ( دائرة المعارف الاسلامية المجلد الثالث ص ٨٠٢ ) .

على كل المنطقة الحدودية فيما بين سورية والجزيرة العربية ابتداءً من الفرات حتى البحر الأحمر (١) .

وقد ظهر النبطيون كعنصر فعال في السياسات السورية حينذاك في سنة ٣١٧ق. م. حين فشل أنتيجونوس الأول Antigonus I في معركة ضدهم (٢) رغم إرسال حملتين ، ولم يتمكن أحد من استعبادهم الكامل سواء الآشوريون أو الميديون أو الفيرس أو المقدونيون (٣) . وتوجد في التوراة إشارة إلى هذا الشعب باسم نبايوث Nebayoth (١) . وكان الأنباط رعاة مواشي وتجاراً ، واكتسبت عاصمتهم البتراء أهمية غير عادية بسبب كونها نقطة اتصال بين الجزيرة العربية وبين مصر وسورية وغيرها. وأصبحت البتراء غنية جداً (٥) . ومنذ زمن قديم جداً كانوا قد حصلوا على مركز الاحتكاريين، في تجارة الشرق كانوا قديم حتى روما (٧) . و'تثبت الآثار الكثيرة الموجودة حتى اليوم أن البتراء كانت تتمتع بحضارة راقية ، ففي هذه الآثار اليوم أن البتراء كانت تتمتع بحضارة راقية ، ففي هذه الآثار

ENCY BRIT. vol. 16, p. 57. (1)

Ibid. (Y)

Encyclopaedia of Islam. vol. III, p. 801. (r)

(٤) مثلاً : التكوين، الاصحاح ٣٦ : ٣٠

UJE, Vol. 8, p. 471.

Encyclopaedia of Islam, op. cit. (7)

(٧) المصدر السابق.

توجد القبور والمعابد والشوارع والجسور ومجاري المياه وغيرها من الأعمال العامة(١)، ومعظم أجزاء المدينة منحوتة في الصخور وواجهات بناياتها تحمل نقوشاً جميلة .

لقد أيد الأنباط في أول الأمر الدولة المكابية اليهودية ، خصوصاً بني سليم اليهود الممروفين بالسلاميين ، للتحرر من نير الآشوريين. ولكن حين استقلت الدولة اليهودية وقويت (٢): عارضها الأنباط الذين عادوا فتحالفوا مع الملك اليهودي الكزندرجانيوس ( ١٠٣ - ٢٦ ق. م. ) . وقد برز الأنباط كقوة في السنين التالية لسنة ٢٠٠ ق. م. (٣) ، حيث استغلوا زوال السلوقيين فقاموا بتوسيع أراضيهم حتى شرقي الأردن ، وغزوا حوران ( سنة ٨٨ ق. م. ) (٤) . وكان الأنباط قد ماجوا سنة ٢٠٠ ق.م. (تقريباً) مواطن الإيدوميين (إيدومية) وحلوا محلهم في شرقي فلسطين وجنوبها ، وغزوا أراضي موآب وعمون وتوغلوا حتى الشمال (٥) ، وشملت مملكتهم النبطية وعمون وتوغلوا حتى الشمال (٥) ، وشملت مملكتهم النبطية والشرقية وكذلك أراضي إيدومية وشرقي الأردن ، واحتلوا دمشق مرتين : المرة الأولى في سنة وشرقي الأردن ، واحتلوا دمشق مرتين : المرة الأولى في سنة

UJE, op. cit. (\)

UJE, vol. 8, p. 79; Encyclopaedia of Islam. op. cit. (Y)

Ibid. (r)

ENCY BRIT, vol. 16, p. 57. (£)

Luke, p. 13. ( )

٥٥ ق. م. ، ثم فيا بين ٣٤ – ٦٢ ق. م. ، وربما في الفترة التي تخللت بين هذين التاريخين أيضاً (١) .

ورغم عدة حملات رومانية ضد الأنباط لم ينجح الرومان في طرد الأنباط من دمشق فاحتفظ بها الملك النبطى حريثت (وتحريفه الروماني Artas). وظل الأنباط مزدهرين كحلفاء للرومان في القرن الأول الميلادي بأكمله (٢١) مسندا رغم أنهم دفعوا الخراج للرومان سنة ٦٣ ق. م. واتسعت حدودهم حتى شملت شواطىء الجزيرة العربية خصوصاً حول البحر الأحمر (٣٠) فوصلت حتى مدينة «مدين» القديمة . وعلى ساحل البحر الأحمر أسس الأنباط مدينة حورا التي تسمى الآن بالحوراء وتوغلوا داخل الجزيرة العربية حتى وصلوا الى « العلى » و « الحجر » على حدود الحجاز (٤٠) . وتوغل الأنباط في الحدود المصرية حتى وصلوا الى دلتا النيل الشرقي ، كما أثبتت ذلك آثار حفريات تل الشينافية في وادي توميلات (٥٠) .

وظل الأنباط في حرب دائمة مع اليهود ، فقد قاتل الملكان النبطيان مالكوس الأول وعبيداث الثاني ضد هيرود ( ٣٧ –

Ibid. (T)

Encyclopaedia of Islam, op. cit. p. 801. (£)

Ibid. ( • )

Encyclopaedia of Islam, op, cit, also vol, I, p. 309. (\(\cdot\)

ENCY BRIT, op. cit. (\(\cdot\)

﴾ ق. م. ) ، ثم انتصر الملك النبطي خريثت الرابع على هيرود انتيباس (﴾ ق. م. – ٣٩ م.) وكان الأنباط يساعدون الرومان ضد اليهود (١) . « وكان يمكن ضد اليهود ، وبذلك اكتسبوا كراهية اليهود (١) . « وكان يمكن أن يظل الأنباط متراساً بين الرومان وبين العصابات الوحشية في الصحراء ، لكن جشع تراجان ، القصير النظر ، أنهى البتراء وحطتم القومية النبطية » . (٢) وكان هذا سنة ١٠٩ م . ، حين اجتاح تراجان معظم أراضي الأنباط وضمها إلى الامبراطورية الرومانية باسم « الولاية العربية » Provincia Arabia . ولم تبق في أيدي الأنباط سوى أراضي صحراوية قاست من الخراب الاقتصادي سنة ٢٠٠ م . حين أصبح التدمريون – عرب آخرون في شمالي سوريا – يسيطرون على التجارة (٣) .

ومهما كانت النهاية الحزينة التي انتهت اليها مملكة الأنباط المعرب على أيدى الرومان والتي استأنفها خلفاؤهم ، فالأمر الذي يجب تأكيده هنا هو أن العرب قد حكموا فلسطين - الجنوبية والشرقية مع شرقي الأردن - وقضوا على المهالك العبرية وقامت مملكتهم « لأكبر فترة » (1) بالقياس الى أي من المهالك الفلسطينية

UJE, vol. 8. p. 79. (\(\cdot\)

ENCY BRIT, op. cit. (Y)

Encyclopaedia of Islam, vol. III, p. 802.

وبقايا الأنباط اليوم هم سكان جوهام التي تسمى اليوم بالحويطات. وتوجد T ثارهم في سوريا وخابور وفي المراق وعان والبحرين . (المصدر السابق) ، UJE, vol. VIII, p. 354.

الأخرى ، وبذلك أضافوا فضلا هاما الى تاريخ فلسطين العربية ، رغم أن هذا التاريخ مجهول للعرب أنفسهم بسبب إهمالهم وعدم اهتمامهم ، خصوصا ، بتاريخهم القديم الذي لا تدانيه في العظمة إلا تواريخ أمم قليلة في العصور القديمة .

فلسطين تحت حكم السلوقيين ٢٠٠ ق. م. – ٦٣ ق. م. الثورة المكابية – ١٦٧ ق. م.

والآن نستأنف تاريخ الحكم المقدوني في فلسطين والذي انتقل الى بطليموس بمد وفاة الاسكندر . وبطليموس Ptolemy هذا، الذي ورث فلسطين وجزءاً كبيراً من فينيقية ، قد أسس دولة البطالمة في مصر التي حكمت مصر ثلاثمائة سنة تقريباً .

لقد استمر حكم البطالمة على مصر حتى سنة ٢٠٠ ق. م. ، ثم انتقل الى السلوقيين عقب ممركة بين الامبراطوريتين الشقيقتين عند الجليل.وكانت فلسطين قد انتمشت في عهد البطالمة وتأثرت مجضارتهم (١).

وضعفت الإدارة الساوقية في فلسطين بسبب المساحة الشاسعة من الأراضي التي كانت هذه الدولة تحكمها . ولا يوجد دليل على أن الساوقيين قد ظلموا أهل البلاد ولكنهم أرادوا تقريبهم من الأساليب اليونانية في الحياة ، ويمكن الافتراض بأن الحكم السلوقي

ENCY BRIT, vol. 17, p. 128. (\(\daggered)\)

كان شعبياً في البلاد .. (١) ولكن رغم هذا وقعت ثورة اليهود الكبرى – ثورة المكابيين Maccabees في العصر السلوقيين لهذه الانتفاضة أسبابها . فمنها أن كبير وزراء السلوقيين « هيليودوروس » Heliodorus نهب كنوز الهيكل اليهودي عقب هزيمتهم أمام الرومان سنة ١٨٩ ق. م وتغريمهم بدفع تعويض سنوي عن الحرب قدره خمسة عشرة تالنت (٢) . ومن هذه الأسباب أيضاً أن أنطوخيوس حاول صرف اليهود عن دينهم فعين كاهنا كبيراً إغريقياً ( وثنياً ) Philhellenic high اليهود اليهود المقيمين في مختلف مدنه (٣) .

وفي هذه الفترة كانت الحضارة اليونانية قد أثسرت في اليهود، حتى حلست اللغة 'الآرامية محل العبرية، وأصبحت اليونانية لغة الطبقة المثقفة، ونشأت في اليهود جماعة تناصر اليونانيين، وهذه الجماعة تمكنت من الوصول الى الحمكم بقيادة كبير الكهنة اليهودي حيسون Jason (3)، وسيطرت بذلك على الهيكل، واصطبغت الطبقة العليا من سكان القدس بالصبغة الهيلينية، وأقامت هده

Ibid. (r)

Luke, p. 13; Buckmaster, p. 10. (£)

Ibid. ( \ \)

<sup>(</sup>۲) Talent : وزنة فضة تساوي ٥٥٠ أو ٣٤٠ جنيها أو وزنة ذهب تساوي عشرة آلاف جنيه تقريباً .

الطبقة في القدس معهداً 'سمي Ephebic Institute ، وجمنازيوم ، وكانت هـذه الطبقة على استعداد لتقبل مراعاة راديكالية أقل لليهودية وارتبطت بالولاء للعرش اليوناني (١) .

وفي سنة ١٧٠ (أو ١٦٩ ق. م.) مر أنطيوخوس بالقدس في طريقه الى مصر ونهب كنوز الهيكل كلها. وبعد سنتين عند اندحار أنطيوخوس أمام الرومان في مصر قام أحسد رجاله بتدمير القدس وبنى فيها قلمسة سميت «أكرا» Akra «التي أصبحت رمزاً لاستعباد يهودا (٢٠)» ، فقامت ثورة من اليهود غير المندمجين مع اليونانيين ، بقيسادة الكاهن متسى ثياس غير المندمجين مع اليونانيين ، بقيسادة الكاهن متسى ثياس واحترام السبت ، وكان الجزاء هو الاعدام في حالة عدم مراعاة هذه الأحكام (٤). ومضى أنطوخيوس في إثارة اليهود فوضع في الهيكل المقدس في مكان مذبح يهوه — في ١٥٥ ديسمبر ١٦٧

ENCY BRIT, op. cit. (1)

مفارقة مدهشة هـذه التي توجد بين سكان المدن وسكان القرى والطبقات الدنيا والطبقات العلميا والتي وجدت حتى في ذلك العهد المفرق في القدم.

Ibid. (Y)

Luke, p. 14 (v)

ENCY BRIT, op. cit; (£)

Buckmaster, pp. 10-11.

x وفي أول الأمر بدا أن سياسة أنطوخيوس ناجحة x ... x Quoted from Kent, History of the Jewish People.

ق. م. « مذبح زيوس » الذي سماه اليهود و رجس الخراب » Abomination of desolation وحطتم مرة أخرى أسوار القدس وبيوتها (١). وبعد هذا ثار اليهود المناهضون لأنطوخيوس وقاد الثائرين أحد أبناء متى ثياس وهو جوداس مكتابيوس Judas Maccabaeus (مات سنة ١٦١ ق. م.).

ولكن يجب التأكيد على أن المقاومة لم تأت إلا من جزء من الشعب (٢) ، فيجب وضع الطبقة المندنجة مع اليونان في الاعتبار — كعنصر ثالث — خلال سني الثورة وكذلك حتى سقوط الأسرة المكتابية (٣) .

واستمرت المقاومة المكابية لمدة ثلاث سنوات، واستطاعت في نهايتها أن تطهر الهيكل في ديسمبر ١٦٥ ق. م. (٤) رغم أن قلمة أكرا ظلت في أيدي السلوقيين. وهنا مات أنطوخيوس Antiochus Ephiphanes وأصيبت الدولة السلوقية بالقلاقل الداخلية ، وظهر كثيرون يطلبون العرش ، « وتم شراء كبار الكهنة اليهود وتم رشوتهم بمعرفة الملوك وأمراء سورية » (٥).

| Buckmaster, p 10.   | (1)   |
|---------------------|-------|
| ENCY BRIT, op. cit  | ( )   |
| Ibid.               | (*)   |
| Ibid.               | ( £ ) |
| ENCY BRIT, op. cit. | (•)   |

التي تبعث ومحاولة أدعياء الوراثة استقطاب اليهود واسترضائهم كحلفاء - تمكن جوداس مكابيوس من الاحتفاظ بالسيطرة على زمام الأمور وأقام حكماً وراثياً لأسرته . وفي سنة ١٦٣ ق. م. تمكن من الوصول الى اتفاقية مع الوصي السلوقي عصل اليهود بمقتضاها على الحرية الدينية .

وتمتع اليهود ببعض الحرية في عهد المكابيين الذين حكوا ككبار الكهنة حكماً دينيا (ثيوقراطياً) ، وكان الحاكم يلقب بد «كبيرالكهنة وموحد اليهود» High Priest & the Uniter (۱) وسرعان ما سمى المكابيون أنفسهم بالملوك (۱) of the Jews بالرغم من أنهم كانوا تابعين ، ويدفعون الخراج السلوقيين بالذين عادوا فأقاموا العبادة الوثنية من جديد الى جانب العبادة اليهودية ، بل نصبوا أحد السلوقيين في منصب كبير الكهنة اليهودية ، بل نصبوا أحد السلوقيين في منصب كبير الكهنة اليدان ، وانتصر على الجنرال السلوقي نيكانور جوداس في الميدان ، وانتصر على الجنرال السلوقي نيكانور Bacchides الذي تحصن على مقربة من القدس وقتل جوداس سنة ١٦١ ق. م.

وتسلم الحكم من بعد جوداس أخوه جوناثان ( ١٦١ – ١٤٣

Luke, p. 14. (\)

Ibid. (T)

ENCY BRIT, op. cit, p. 129, (\*)

ق. م. ) الذي عضد مركزه بالاستفادة من الخلاف في الأسرة السلوقية (١) . وبعد موت جوناتان ، تولى سيمون ( ١٤٣–١٣٥ ق.م.) الحكم ، وقدد أعفى الامبراطور ديتربوس الثاني Demetrius II اليهود من دفع الضرائب سنة ١٤٣ ق.م. بناء على طلب سيمون ؛ كما أنه أعطى لقب ( حاكم ) لسيمون ، فاعتبرت تلك السنة (١٤٣) عصراً جديداً وأرِّخت الوثائق الرسمية بإسمه وبسنة حكمه ، واتفق اليهود على اعتبار سيمون ملكهم وأن يتولى الحكم من بعده ورثته ، وذلك حتى ظهور ﴿ نَي مِعْتَمَدُ ﴾. وبهذا أنهى سيمون الحكم التقليدي لكبار الكهنة وأسس حكما ملكماً ، واعترف الملك السلوقي بهذا التطور ، وأعطى سيمون حتى صك النقود بإسمه. وكان عهد سيمون عهد الرخاء والسلام. شم تولى الحكم ابنه جون هيركانوس John Hyrcanus ، وفي عهده غزا فلسطين أنطيوخوس سيدتس Antiochus Sidetes آخر الملوك العظام في الأسرة السلوقية وانتهى الغزو بعقد هدنية مع هبرکانوس <sup>(۲)</sup> . وبعـــــد موت « سندتس » غزا هبرکانوس : ساماريا ، رغم معارضة الملك السلوقي الجديد .

ومن أهم أحداث عصر هير كانوس أنـــــه تخاصم مع رجال

Ibid. ( \ \ )

Buckmaster, p. 12. (Y)

الدين اليهود — الفريسيين — وساعد الصادوقيين أعــــداء الفريسيين (١) ( الذين حر"فوا الدين الموسوي ) .

ثم جاء الاسكندر جانسوس Alexander Jannaeus ( ١٠٣ – ٧٦ ق. م. ) وهو أطول الحكام السهود عصراً ؛ واشتهر بكثرة الحروب ، وشمل حكمه شرقي الاردن الذي سماه اليهود پيريا Perea (٢) وتوغل جانبوس الى الساحل أيضاً. ولعل حدود الدولة اليهودية في عصره كادت أن تلامس حدود داود وسلمان . وقد صك جانبوس نقوده باسم ( الملك الاسكندر » بالعبرية واليونانية . والاسكندر أيضًا – مثل سيمون – كان من أشد خصوم الفريسيين . وحكمت من بعـــده أرملته سالوم الكزندرا Salome Alexandra الستى غيرت سياسة الحكم واتخذت من الفريسيين مستشارين لها. وعند موتها سنة ٧٧ ق.م. تخاصم إبناها أريستوبولوس Aristobulus وهير كانوس الثاني : اليهودي لإيدومية العربية - هيركانوس في الحصول على مساعدة الأنباط العرب ضد أخيه أريستوبولوس. وبمساعدة القــوات

<sup>(</sup>١) يراجع للفريسيين والصادرقيين كتاب البــاحث ، « التلمود ، تاريخه وتعاليمه » ص ٣١ – ٣٢ .

UJE, vol. 8. p. 354.

العربية استطاع هيركانوس وأنتي بيتر السيطرة على الأراضي العلما .

وحين 'طلب من بومبي التوسط في أمر الأخوين استطاع أنتي بيتر ، ببراعة ، إقناعه لصالح هير كانوس (١٠ . وبهذا اشترك العرب الأنباط مرة أخرى في تقرير مصير البلاد ، وفي حقيقة الأمر فقد تحول هذا العمل إلى إنهاء السلطة اليهودية الإسمية والرمزية نهائيا من مسرح فلسطين ، كا سيأتي .

UJE, Article: Antipater. (1)

## الفصِّلُ السَّادسُ

سنوات السيادة الرومانية ونهاية دويلة يهودا ٦٣ ق.م – ٧٠ م

«وحيرت لهجة الشعب اليهودي الفارغة دولة رومة العظمى نفسها ، فاقتصرت على احتقاره مع أنها كانت تعلم قدر تها على سحق وكر المتعصبين المشاغبين ذلك ، عند الضرورة . ولم 'تعكم فوضى ذلك الشعب الصغير المزعج وفساده وضوضاؤ م أن استنفد صبر تلك الدولة العظمى فعزمت على إبادته لكيلا تسمع حديثاً عنه .»

**غوستاف لوبون** اليهود في تاريخ الحضارات الأولى ، ص ٤٢

بيناكان إبنـا جانيوس يتخاصمان على أرض فلسطين ، كان پومبي العظيم يغزو أراضي السلوقيين ، ويعيــد ترتيبها ؛ ولذلك جاء يعيد ترتيب الخريطة السياسية لفلسطين أيضاً،سنة ٦٣ق.م؛ وأصبحت المستعمرة اليهودية 'تعرف منفذئذ باسم « يهودية » Judaea .

ويذكر محرر دائرة المعارف البريطانية أن الأنباط العرب كانوا عاملاً رئيسياً من عوامل تدخل يومبي في فلسطين (١) ، ولكنه لم يشرح كيفية الأمر ، ولعل ذلك بسبب تدخل الأنباط في شؤون فلسطين .

إلا أن الشيء الذي اقتضى مجيء يومبي إلى القدس هو أن أريستوبولوس لم يمتثل لوساطة يومبي بل رجع إلى القدس يستمد للثورة (٢).

وفي سنة ٤٠ ق. م هاجم الفرس البلاد . وفي هذه الأثناء

واستمرت الأسرة' المكتابية في ظل الرومان .

ENCY BRIT. vol. 16, p. 57. (1)

Buckmaster, Palestine and Pamela, p. 13. (Y)

Buckmaster, p. 13. (\*)

ENCY BRIT, vol. 17, .p. 129. (£)

كان حاكم إيدومية غيراليهودي. أنتي پيتر، الأجنبي الجنسية (١١)، الذي سنق أن ساعد المهود في الحصول على مساعدة الأنماط ، كان قــــد زاد سلطانــُه كثيراً ، لدرجة أن هيركانوس ــ كمبر الكهنة النهودي - أصبح غير ذي أهمه . فأعطى « سيزار » ( قىصر ) إلى أنتي پيتر المواطنية َ الرومانية ومنحه لقب ﴿ حَاكُمْ بهودیة ، Procurator of Judaea سنة ٤٧ ق . م ، ونصب ابنكي أنتي بيتر: « فزائيل » Phasael حاكماً على القيدس ، و « هلرود » Herod حاكماً على الجلىل ( شمالي فلسطين حيث كانت إسرائيل ) . وقد 'قتل أنتي پيتر في القدس على يد اليهود. والأخ الثاني لهيركانوس ، أنتي جونوس ، الذي كان يكافح للحصول على عرش القدس ، اتصل بالفرس وجاء مع جيشهم (٢) وحياز على ثقتهم فنصبوه ملكاً على أورشليم وكبيراً للكهنة ــ وهو المنصب الذي ظلَّ الحكام المكتابيون يحتفظون به في حكمهم الثنوقراطي.

وانتحر فزائيل ، وهرب الأخ الثاني و هيرود ، إلى روما يستصرخ حلفاء م . واستمر أنتي جونوس بمساعدة الفرس يحكم أور شليم ثلاث سنوات حكماً مضطرباً ، إلا أن اليهود رحبوا به بسبب انتائِه إلى المكتابيين ، ورفضهم أسرة أنتي بيتر – التي كان يمثلها هيرود – لأنها كانت غير يهودية . والحقيقة أن أنتي

Buckmaster, op. cit. ( \( \)

Ibid. (7)

يبتر هذا كان قد قبيلَ اليهودية "مُجْبَراً (١) ، للاحتفاظ بالحكم ولاسترضاء اليهود .

وفي روما أصدر مجلس الشيوخ Senate قراراً بتعيين هيرود ملكاً على يهودية سنة ٤٠ ق. م ، ورجع هيرود إلى فلسطين سنة ٣٩ ق. م ، وعقب ذلك بسنتين استطاعت القوات الرومانية التي أتت مع هيرود طرد الفرس « الذين ظلت لهم شعبية كبيرة في فلسطين » (١٠) . و قتل هيرود ، حين دخوله القدس بعد حصار خمسة شهور ، عدداً لا يحصى مين سكانها (١٠) . وتزوج هيرود من إحدى بنات أسرة أنتي جونوس ، إلا أنه وتزوج هيرود من إحدى بنات أسرة أنتي جونوس ، إلا أنه عقل هذا الأخير شر قتلة حين وقع في أيديه (٤) ، وكان ذلك بضرب رأسه بالفأس ، وكانت هذه أول مرة ينزل فيها الرومان مثل هذا العقاب بملك ما (٥) . « ومجيء هيرود التابع للرومان ، والإيدومي غير اليهودي : أسبغ على فلسطين سلاماً لم تنعم به والإيدومي غير اليهودي : أسبغ على فلسطين سلاماً لم تنعم به حتى في أيام الاستقلال » (١٠) .

وقمه اتسم عصر هيرود الطويل ( ٣٧ ق . م – ٤ ق . م )

UJE, Article: Antipater.

ENCY BRIT, op. cit. p. 129.

Buckmaster, p. 15.

ENCY BRIT, op. cit.

UJE, vol. 1, p. 336.

ENCY BRIT, op. cit. p. 130.

(1)

بالرفاهة العامة ، واستطاع هيرود استعادة كل الأراضي التي كان پومبي قد استولى عليها ، ونظتم الإدارة على النمط الهيليني (١). وكان هيرود من أنصار الرومان الذين كان يدين لهم في ارتقائه عرش أورشليم ، وكان ضد القومية اليهودية وكان اليهود يكرهونه للسبب ذاته ٢١).

وقد زارت الملكة المصرية كليوباترا القدس في سنة ٣٤ ق . م حين رجعت من الفرات حيث صحبت مارك أنطوني .

وبعد موت هيرود عادت الفوضى إلى البلاد بسبب كثرة أبنائه من زوجاته العشر ، فأقسام الرومان حكماً مباشراً على البلاد . وقرر أغسطس سنة ٣ ق ، م توزيع البلاد على ثلاثة من أبناء هيرود ، فأعطى حكم يهودية وسامارية وإيدومية (فلسطين الوسطى والجنوبية ) إلى أرشيلاس Archelaus والجليل وشرقي الأردن إلى أنتيباس Antipas ، وأعطى حكم المنطقة الأردن إلى أنتيباس ودمشق إلى فيليب تراكونيتيس الواقعية بين ديكاپوليس ودمشق إلى فيليب تراكونيتيس واستمر أنتيباس حتى سنة ٣٩ م ، وبعد موته نقل الرومان حكم فلسطين الوسطى والجنوبية إلى أيد رومانية . وكان من هؤلاء الحكام الرومانين والجنوبية إلى أيد رومانية . وكان من هؤلاء الحكام الرومانين

Ibid. (\sqrt{\sqrt{\chi}}

Luke, p. 14. (Y)

پيلاطس Pontius Pilate ( ٢٦ – ٣٦ م ) للذي وقعت في عهده المحاولة اليهودية لمصلب سيدنا المسيح عنستها .

والحقيقة أن السيادة اليهودية الاسمية كانت قسد انتهت مهانيا مع سقوط أنتي جونوس، آخر مكتابي حكم أورشليم سنة وق. م ؟ هذا مع أن الدويلة اليهودية التي قامت بعد بحيء اليهود من بابل إنما قامت كتابعة للدول الأخرى سواء الفرس أو اليونانيين الهيلينيين (٢) الذين كانوا قسد نحتوا لأنفسهم إمبراطورية من أجزاء الإمبراطورية الفارسية .

وخلال حكم هيرود أجريبا الشاني كان اليهود يضغطون عليه حتى اضطر الحساكم الروماني في سورية أن يرسل قوات إضافية لتخفيف وطأة الضغط اليهودي في أورشليم (٣).

ENCY BRIT, op. cit. (\)

Bentwich, Palestine, p. 5. (Y)

ENCY BRIT, op. cit. (7)

#### حميلة تيتوس

جاء فسباسيان Vespasian الذي أصبح إمبراطوراً فيا بعد - إلى فلسطين سنة ٢٧ م ، مع ابنه تيتوس Titus وجيش بلغ تعداده ستين ألف رجل ، وغزا الجليل ، وبعد ثلاث حملات أخضع يهودية .

وكان مجيء تيتوس سنة ٧٠ م بسبب ثورة ضد روما (١) ففتح أورشليم ، ودمتر الهيكل ، على الرغم من أن الروايات تسجل أن تيتوس أمر بالمحافظة عليه (٢) . ولم يكن مذا إلا بعد « ثورة الأعوام الحسة » ( ٣٦ – ٧٠ م ) (٣) .

Buckmaster, p. 16.

ENCY BRIT. op. cit. (7)

يسجل الطبري هذه الواقعة كما يلي :

« وإن ططوس بن إسفسيانوس (فسباسيان) ملك رومية غزا بيت المقدس بعد ارتفاع عيسى بن مربم بنحو من أربعين سنة ، فقتل من في مدينـــة بيت المقدس ، وسبى ذراريهم وأمرهم فنسفت مدينة بيت المقدس حتى لم يترك بها حجراً على حجر . »

تاريخ الطبري ، الجزء الأول ، ص ٨١ . .

وفي مكان آخر يقول :

«وجه إسفسيانوس ابنه ططوس إلى بيت المقدس حتى هدمه وقتل من قتل من بني إسر اثيل غضبا للمسيح . >

نفس المصدر ، ص ٢٠٦ .

Bentwich, op. cit, p. 7. (\*)

و وكانت فلسطين قد أصبحت خراباً ، ولم يعد للحاضرة اليهودية من وجود ، وعلى خرائبها السوداء عسكر فيلق وماني . وقد أزيل الهيكل المركزي من الوجود ، وعرضت أقدس أوانيه وكتبه ، في ساحة روما ، تعبيراً عن الانتصار (١٠٠٠) ...»

وفي سنة ٧٣ م كانت كل أنواع المقاومة قد انتهت ، وأطلق الرومان اسم ﴿ يهودية ﴾ على كل فلسطين باعتبار إطلاق الجزء على الكل ، وأصبح يديرها قائد الفيلق الروماني السادس (٢). قمسة خاصة ؛ بل على المكس من ذلك ؛ حاولوا أن يكسموا اليهودَ كرعاياً ، وذلك باستخدام الرفق الذي كان قد أَثْبَتَ نجاحَه فيقضية الشعوب الآخرىالتيتم ُّ إدخالها إلىالامبراطورية. ولكنهم ( الرومان ) حـــاولوا ذلك بدون اللحوء إلى النفوذ العازل للحاخامية . وقامت انتفاضات صغمرة هنـــا وهناك ، ورغم أنها أخمدت بسهولة ، وكانت إحداها تلك التي أخمــدها تراجان ، إلا أنها أظهرت للرومان أنه وجب عليهم أن يعاملوا شعبًا مشاغبًا ومضايقًا. وفي النهاية قرر هادريان Hadrian محقّ قراءة َ القانون ( التوراة ) واحترامَ السبت وسنـّـة َ الحتـــان ؛

Ibid, pp. 7-8. (1)

ENCY BRIT, op. cit. (Y)

والحقيقة أن هادريان لم ينته إلى هذا الحل إلا بعد أن فعل ما في وسعه لاسترضاء اليهود. فالمؤرخ اليهودي هيامسون يخبرنا بأن هادريان كان قد سمح لليهود باعادة بناء الهيكل (٢). وهو يخبرنا كذلك أن هادريان كان قد قرر خلال زيارته بناء أورشليم – ولكن كمدينة وثنية كا يقول هو – ولذلك خاف اليهود من إزالة دينهم ، واستعدوا للثورة وأخفوا استعدادهم حتى غادر هادريان سوريا (٣).

### ثورة باركوخبا ( ۱۳۲ – ۱۳۰ م )

جاءت هذه الانتفاضة في صورة ما يسمى بـ «ثورة بار كوخبا» Bar Cochba نسبة إلى اسم قائد الحركة « بار كوخبا » أي «ابن النجم » . ولا يمرف أصل هـذا الرجل الذي اسمه الحقيقي هو « سيمون » ، إلا أنـه حصل على اعتراف بأنـه « المسيح » من جانب أقوى حاخام في ذلك العصر «أكيبا بن يوسف»؛ واجتمع تحت لوائه مائتا ألف يهودي ، هجموا على القدس واحتلوه ، ثم

Ibid: Buckmaster, p. 16. (1)

Hyamson, Palestine: the Rebirth, p. 4. (Y)

احتلوا حاميات ومراكز رومانية أخرى في نختلف أنحـــاء اللهد (١).

« إن جيش بار كوخبا بَدنَبَ متطوعين من يهود كل البلاد . والذين لم يتمكنوا من الخدمة شخصيا ، أرسلوا بكنوزهم. وحتى غير اليهود انضموا إلى القوات المتمردة »(٢). ( فما أشبه البارحة باليوم!) ، ولكن مسيحيي فلسطين أحجموا عن الاشتراك في تلك الثورة (٣).

وأرسل هادريان جيشاً كبيراً – استدعاه من بريطانيا (٤) – لواجهة الطغيان اليهودي (٥) بقيادة جوليوس سيفروس عثار Severus ، الذي احتل القدس ثانية ، فهرب اليهود الى بيثار (التي تعرف الآن باسم بيت ير Bittir ، حيث لا تزال توجيد خرائب القلعة التي تحصن فيها اليهود وسماها العرب وخربة اليهود ) .

وهزمهم الرومان وأعملوا فيهم سيف القتل . وبعد إخماد الثورة أقام هادريان مدينة وثنية على خرائب أورشليم ، سماها

ENCY BRIT, op. cit, p. 130,

Hyamson, op. cit, p. 5. (7)

Ibid. (r)

Ibid, p. 8. (£)

إيليا كاپيتولينا Aelia Capitolina وأقام هيكلاوثنيا للجوبتر على نفس مكان الهيكل القديم ، ويقال إنه أنشأ ، أيضا ، معبداً لفينوس . ومنع هادريان اليهود من الظهور داخل المدينة وكان جزاء المخالفين : القتل (١١) ؛ واستمر هنذا الحظر مائتي سنة تالمة (٢) .

وكان الامبراطور أوريليوس Marcus Aurelius قد سمح لليهود بدخول القدس لأداء الصلاة (٣). واليهود الذين بقوا عقب الغزو الروماني كان مركزهم « أكبر بمض الشيء من عبدة ، وخارجين على القانون » (١٤).

ولم يبق من مظاهر الحياة اليهودية في فلسطين إلا المدارس التي تأسست في المدن الأخرى من « يهودية » دون القدس، وقد استقرت هذه المدارس، بعد مطاردات ومشاغبات ، في طبرية، حيث استقرت المحكمة اليهودية « سنهدرين » أيضاً بعد أن ظلت تنتقل من مدينة لأخرى عشرات المرات (٥٠) . وكانت أولى هذه المدارس قد نشأت في الجليل منذ سنة ١٣٥ م .

Ibid. (Y)

Ibid, p. 7. (+)

Ibid, p. 3. (£)

Bentwich, p. 9.

ENCY BRIT, op. cit; Luke, p. 15; Hyamson, op. cit, p. 6; (1)
Bentwich, Palestine, pp. 8-9.

وهكذا استمر الحكم الروماني المباشر على فلسطين التي ضمّ اليها كذلك شرقي الأردن وجلعاد وموآب. وفي هــــــذه الفترة أُلّــفت كتب دينية هـــــامة كالتلمود وتوسفتا ؛ و « خلال هذه الفترة ، و ضحِحَت أسس اليهودية ، وأخـــذت اليهودية شكلها الدائم . » ، وهي الفترة الخصيبـــة للأدب الديني واللغوي للمبرية (١) .

وفي هذه الأثناء حدث تطور آخر، هام وخطير من وجهة نظرنا، وهو أن فلسطين – وحتى مصر – عادت الى الحكم العربي لمدة ثلاث سنوات، وذلك حين غزت الملكة العربية زنوبيا (٢٠) Zenobia سنة ٢٧٠م سائر فلسطين وسوريا ومصر. وكانت قد بدأت الغزو بججة إعادة مصر إلى روما ؛ ووصلت الحاميات التدمرية حتى شالسيدون Chalcedon المواجهة لبيزنطة ؛ وحين ارتقى «أورليان» العرش الروماني تنبه إلى خطر التدمريين وإلى أخطار سياسة زنوبيا، فنزع منها مصر ثم سار إلى قتالها، وبعد معارك طويلة استسلم التدمريون، وحين ناروا ثانية بعد عدة شهور من عودة أورليان، رجع هذا الأخير

UJE, vol. 8. p. 357.

<sup>(</sup>٢) أصلها العربي « زينب » ، وهي ملكة الدولة العربية الآرامية ، في تدمر Palmyra بصحراء سورية، عن : « دائرة المعارف اليهودية العامة»، المجلد العاشر ، ص ٢٣٩ .

ودمتر « تدمر » نهاڤياً (۱) .

وهكذا انتهت سيطرة العرب ثانية على بلادهم سنة ٣٧٣ م، بعد أن أثبتوا بذلك حقيهم عليها . وهـذه الوقائع - الحكم الطويل للأنباط العرب لجميع سوريا بما فيها فلسطين ، والحكم القصير للملكة العربية زنوبيا على كل سوريا وعلى مصر - نستمد منها الدليل التاريخي على عروبة هذه البلاد ، الموغلة في القدم ، والقسائمة على أساس عريق ، متصل بالماضي البعيد والحاضر القريب . وفي ضوء هذه الحقائق تصبح قضية الصهيونية سفسطة وأحلام يقظة . . . تلك الأحلام التي لم تكن لتتحقق لولا تلهف دولة عظيمة على تبنيها لمصلحتها هي وحدها ، ثم تبني دولة عظمى أخرى لوجود دويه التي جعلت الدولة الأولى تسعى إلى وحدها ولنفس الأهداف التي جعلت الدولة الأولى تسعى إلى إيجاد ذلك الوجود الجغرافي المصطنع محطية بذلك كل الأعراف والتقاليد وكل أسانيد التاريخ .

وسوف نتناول في الصفحات الآتية بعض الحقائق المتعلقة بدويلة اليهود التي قامت عقب العودة من السبي البابلي حتى انهيارها الفعلي سنة ٤٠ ق. م حين سقط آخر مكتابي – أنتي جونوس – أمام هيرود غير اليهودي . وتلك الحقائق سوف تكشف حقيقــة الدويلة اليهودية ، وحدودها ، وسيادتها ،

<sup>( \ )</sup> 

وثقافتها وحضارتها التي يملاً الصهاينة العـــالم بالضجيج عنها ــ ولكنهم في الربع قرن الماضي قد قدموا الدليل المادي الواقعي عن حقيقــة تلك الدويلة المشاغبة ، التوسعية ، العنصرية التي تعرقل النهضة العربية وتستنزف معظم الموارد العربية منذ حقبة طويلة ، وبذلك تحقيق الغرض المنشود من وراء غرسها في قلب العالم الإسلامي .

## الفصّ لُ السَّايع

# الحقيقة التاريخية لدويلة يهودا وحدودها ، وما يسمى « بحضارتها »

«كانت حياة العبرانيين (في فلسطين) تشبه حياة رجل يصر على الاقامة وسط طريق مزدحم ، فتدوسه الحسافلات والشاحنات باستمرار ... ومن الأول الى الآخر لم تكن ( مملكتهم ) سوى حادث طارىء في تاريخ مصر وسورية وآشور وفينيقية ، ذلك التاريخ الذي هو اكبر واعظم من تاريخهم » .

ه. ج. ولؤ( موجز التاريخ )

إن الاقتماس الآنف الذكر من ولز إنما هو خلاصة لتاريخ ما يسمى بالدويلة اليهودية في فلسطين الوسطى والتي قامت عقب

عودة اليهود من بابل ، وسميت يهودا أو يهودية ، و « لقد كان نصف يهودا في عصر استقلالها قفراً بلقعاً. فلم يكن الجزء المأهول منها في مثل حجم مقاطعة ولتشاير » (١) . وقد تجاهل رحالة ُ القرن الخامس قبل المسلاد المؤرخ المعروف معيرودوتسَسُ Herodotus فكثر اليهود ودولتهم ما عددا القدس وبعض الأماكن التي لم تبعد عن القدس أكثر من عشرة أميال (٢) ، ويملئق على موقف هيرودوتس هذا الدكتور فوكس جاكسون Foakes Jackson الأسناذ بجامعة كمبردج في كتابه (يوسف واليهود) قائلًا إن : « تفسيره بسيط غاية البساطة . لقد كانت مملكة يهودا مقاطعة غاية في الصغر وكان سكانها من التفاهة في العدد لدرجة أن أذكى وأبصر السواح في القرن الخامس قبل الميلاد ( هيرودوتس ) كان يزور ما كانت تسمى بفلسطين سورية أو بسورية الفلسطينية وقدد لا يسمع عن اليهود شيئا أبداً . ولا بد أن القدس كانت في أيام نحميا ( معاصر من معاصري هيرودوتس ) مدينــة خاملة الذكر جداً بحيث لا 'تغري سكان المدن المجاورة لها بسكناها إلا بشق الأنفس. والأجدر بالملاحظة من تفاهة اليهود في فلسطين في زمن نحميا ( ٤٤٥ — ٤٣٢ ق.م ) البلاد لما يقرب من ثلاثة قرون . لقد زاد الهيكلُ من رونق

<sup>(</sup>۱) جفریز ، ص ۳۰ .

<sup>» (</sup>۲) « ص ٤٤ ،

المدينة وبهائها وربما زاد من سكان المدينة أيضاً ، لكن اليهود لم يصبحوا قوة في البلاد إلا حوالى منتصف القرن الثاني ق . م ( فترة حكم المكابيين ) . وما من شك أنهم كانوا عديدين في بابل وفي مصر . أما في فلسطين فقد كانوا قلة تافهة . » (١)

وفي رأي جون مارلو: كانت يهودا «تتضمن شينا أكثر بعض الشيء من الجبال حول أورشليم التي هي القلعة القديمة للقبيلة اليبوسية التي قهرها الإسرائيليون بسرعة بعد دخولهم إلى كنمان » (٢).

ويشرح لنا المؤرخ « بيللوك » رقعة هذه الدولة المزعومة التي كان رئيسُها يسمى نفسه « ملك القدس » ، فيقول :

« إن أحسن طريقة يمكن الإنسان أن يدرك بها إلى أي مدى كانت صغيرة هي ، على هذا النحو :

« إذا خرج الرجــــل مع طلوع الشمس من القــدس منجها شرقا أو غربا ، ففي وسعه أن يبلغ أطرافها في فترة وجيزة من الصباح . إنه لا يقطع اثني عشر ميلاً من أي من هذه الاتجاهات إلا ويكون قــد خرج من حدود تلك

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

Marlowe, Rebellion in Palestine, p. 10.

المقاطعة ، أو الأرض التي رئيسها يدعى رئيس العشيرة ، أو ذلك الرجل التافه الشأن الذي يلقبونه به « ملك القدس » . . . إنها رقعة صغيرة من منديل مهلهل » (١) .

ولم تكن حكومة العبريين القدامى سوى صورة مكبسرة للنظام البدوي . . وعلى حد قول غوستاف لوبون :

«تذكرنا حكومة العبريين ، على الدوام ، بالنظام الرعائي الخاص الذي يشاهد لدى جميع العبريين .

( وحافظ الشيوخ ' حتى في عهد الملوك على كبير سلطان في كل مدينة .
 ( و في غضون القرون كان الشيوخ ' أو القضاة ، يتسلمون القيادة على غرار رؤساء العصابات البدوية .

دحق ان الملوك أنفسهم كانت لهم تلك المزيّة الأبوية أو العسكرية التي 'يشْتَتَقّ منها كل سلطان لدى بني إسرائيل ، وما كان الملوك هؤلاء ليشابهوا عاهلى

<sup>(</sup>١) جفريز ، ص ٤٤ – ه ٤ .

آسيا المتكبرين الذين هم ضرب من شباه الآلهـ فلا يقترب منهم إلا بارتجاف ، إلا بتعريض النفس للموت ؟ وكان شاؤول وداود ، وسليان نفسه ، وجميع خلفائهم يعيشون قريبين من الشعب بلا تكلف ليتني الجانب تجاه الجميع معنسفين من الأنبياء ، مهانين بلا عقاب في بعض الأحيان شأن داود الذي رجمه شمعي بالحجارة . » (١)

ويدّعي اليهود أنهم كانوا يسكنون حتى على شاطىء فلسطين، وليس على الجبال وحدها، لكنه زعم مبالغ فيه بدرجة كبيرة: «أما القبائل ( الإسرائيلية ) التي ذكرت على أنها تسكن في الشاطىء فقد كانت في حال من التبعية ، وليس هناك أي دليل يشير إلى أنها كانت تقطن هناك بأية أعداد كبيرة وكانت المدن الساحلية ( لغير اليهود ) تبسط سلطانها على سهل مرج بن عامر » (٢) (عزدرائيلون) .

والحقيقة أن أهميـة الدولة اليهودية في التاريخ القديم – إذا كانت هنــاك أهمية في حقيقة الأمر – تكن في كون الدولة

<sup>(</sup>١) غوستاف لوبون ، ص ٤ ه .

<sup>(</sup>۲) جفریز ، ص ٤٠ -- ٤١ .

اليهودية على الطريق بين الإمبراطوريتين العظيمتين في ذلك العصر: آشور ومصر. فكان يجب على أية قوة تحاول غزو أي جزء من العالم القديم ، في آسيا أو افريقيا ، أن تفتتح مغامرتها بغزو فلسطين أولاً وتحتفظ بها حتى تتمكن من المضي إلى مصر وشمال افريقيا أو إلى منطقة الهلال الخصيب وفارس.

• • •

« وكانت الوصاية في بعض الأحيان فعالة وصارمة لدرجة أنه كان ينكر على إسرائيل حق استخدام الطرق الرئيسية كلية ، فكان يتحتم على رجال القبائل أن يتسللوا عن طريق الطرق الفرعية التي لا تطرق كثيراً ، والممرات والمسارب الملتوية ، من مكان إلى آخر ، إذا أرادوا أن يجتازوا الأراضي الحرمة » (١) .

والمؤرخ اليهودي جوزيفوس Josephus ( ٣٧ – ٩٥ م ؟ )

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٤١.

الذي شهد سقوط القـــدس كمحارب في صف اليهود (١) يشرح حالتها الانعزالية قبيل السقوط:

« أما بالنسبة لنبا نحن ، فلسنا لهذا السبب فقطن في بلد يقع على ساحل ، ولا نبتهج بالتجارة ، ولا بذلك الاختلاط بالناس الآخرين الذي ينشأ عنها . لكن المدن التي نسكنها بعيدة عن البحر . ولما كنا نملك بلاداً كثيرة الثمر لسكنانا فسلا يشغلنا شيء إلا فلاحتها . » (٢)

• • •

بعد ذكر حدود الدولة اليهودية الشاملة لمعظم شرقي الأردن ونصف لبنان وجزءاً من سورية وكل أراضي فلسطين حتى غزة ، نجد ذكر هذه الحدود ، كا يلي ، في مصدر يهودي رسمي:

« إن المنطقة بكاملها - كا عرضت آنفاً - لم يحتــل الإسرائيليون كل أجزائها ، لأن السهل الساحلي في

Buckmaster, p. 16. (\)

وُيحَاو للسيدة بكماستر أن تسمي جوزيفوس بجنرال !!

<sup>(</sup>٢) جفريز ، ص ٧٤ .

الجنوب كان يملكه الفلستينيون ، وكان السهل الشمالي يملكه الفينيقيون ، بينا لم تعد الممتلكات الإسرائيلية في شرقي الأردن بعيب ، وفي الشمال أيضا لم يستوطن الإسرائيليون أبدا في الأجزاء الشمالية القاصية ، والشرقية من سهل الباشان (حوران) ، ولذلك فإن فلسطين ، وخصوصا الدولة الإسرائيلية ، ضمت مساحة صغيرة جداً ، هي على وجه التقريب مساحة ولاية فيرمونت ، (١) الأمريكية ) .

«... Palestine, and especially the Israelite state, covered therefore, a very small area, approximatley that of the state of Vermont.»

يقول جفريز :

« الواقع هو أن المكابيين قــد حكموا

JE, Article: Palestine. ( \ )

كقسس عظام (أي ككبار الكهنة). وقد تأكدت الصغة الأساسية لليهودية في ظلّهم ، بما فعله ألفريد ، على أنها دينية وليست دنيوية ، ولقد طلب ألفريد من جون هايد كانوس المكابي أن يخلع ثياب الكهانة ، وهي الصفة الحقيقية لرئيس اليهود ، (وذلك) لانغماسه الشديد في الفتح الدنيوي للأراضي والمدن ، الأمر الذي لا يليق به » (۱).

وهذا الاستغلال للدين اليهودي لأغراض سياسية إن كان سمة العصر اليهودي القديم فهو سمة العصر الجديد أيضاً للجهود السياسية اليهودية التي انتهت إلى إقسامة دولة يهودية ولا تزال مستمرة في جهودها لتوسيع حدود هذه الدولة من « نهر مصر حتى نهر الفرات » ، ليس لأن إنشاء الهيكل في القدس يتطلب مجاري النيل والفرات لتصب في حديقة الهيكل ، وإنما لأن إنشاء دولة عظمى تقوم على قدميها اقتصادياً وسياسياً يتطلب حدوداً جغرافية واسعة .

(۱) جفریز، ص ه ؛ .

والآن ننتقل إلى ما يسمى بحضارة إسرائيل ، وثقافتها ، ورسالتها. يقول محرر دائرة المعارف البريطانية (طبعة ١٩٦٠) عن حضارة الإسرائيلين :

\*... The Israelites, according to their own account, destroyed far more, and added even less to the material culture of the country. \*

ر إن الإسرائيليين حسب روايتهم الذاتية نفسها ، خرسوا أكثر بكثير ، وأضافوا حتى أقل من ذلك ، إلى الثقافة المادية للبلد . » ثم يضيف : إن الحفريات التي عثروا عليها من آثار العصر اليهودي تدل على « أنهم كانوا بدائيين جداً وبسطاء . . إن اتكال داود وسليان على حيرام Hiram (ملك صور) وعلى النجارين والبنائين والحدادين (السوريين) يوضح أن فلسطين كانت لا تزال جارة فقرة لسورية » (۱) .

ولم يوجد لدى العبريين شيء من الفنون الرفيعة ، « وما وقع من مخالفة اليهود للوصية الثانية غير مرة لم يؤد للى غير العجول النحاسية أو الذهبية التي هي أصنام اليهود المفضلة المصبوبة صبار ديئا على أوتاد غليظة 'عدد ت رموزاً للرجولة والمنصوبة تحت غياض عشتروت ، تلك الأصنام القومية ، أو الترافيم ، التي هي ضرب من اللعب المثيرة للسخرية . . . إذن لا ينبغي لنا أن

ENCY BRIT, vol. 17 p. 122; Buckmaster, p. 2. (1)

نحد " عن وجود شيء من فن النحت أو التصوير لدى بني إسرائيل ، و 'قل مثل هـ ذا عن فن البناء عندهم ، فانظر إلى هيكلهم المشهور ( هيكل سليان ) ، الذي 'نشير حوله كثير من الأبحاث المملة ، تجده بناء أقيم على الطراز الآشوري المصري من قبل بنتائين من الأجانب كا تدل عليه التوراة . ولم تكن قصور ذلك الملك ( سليان ) غير نسخ دنيثة عن القصور المصرية أو الآشورية . . . » (١)

وحتى الحرب التي مارسها بنو إسرائيل باستمرار ... رغم ذلك « لم تصبح الحرب فنتا ولا علما عندهم ، فكانت تعوزهم التعبئة ، وما كان ليكتب لهم فوز ولا بضرب من الصولة المشابهة لغارة البدويين المعاصرين . وبنو إسرائيل إذ كانوا جبناء خو فا بطبيعتهم لم يبدوا مرهوبين إلا بما كان يحاول إلقاء و زعماؤ هم وأنبياؤهم فيهم من حماسة مؤقتة . . جاء في سفر الملوك : « فسمع شاؤول وجميع إسرائيل كلام الفلسطيني « 'جليات » هدا فارتاعوا وخافوا جداً . . ولما سار جدعون إلى المدينيين خاطب جنوده بقوله : « مَن كان خائفاً مرتمداً فليرجع وينصرف » ، فتركه من هؤلاء إثنان وعشرون ألفاً من اثنين وثلاثين ألفاً ليعودوا إلى منازلهم . » (٢)

<sup>(</sup>١) غوستاف لوبون ، ص ه ٤ – ٦ ٤ .

<sup>(</sup>۲) « ص ۲۱ – ۲۷.

ولم يكن لليهود القدماء من نشاط تجاري على غرار عديد من الشعوب القديمة ، ولعل السبب يرجع إلى أنهم لم يكونوا محبوبين من جيرانهم ، « ولم يجل بنو إسرائيل في البحر كما كان يجول جيرانهم الفينيقيون ، وذلك لأنهم لم يكادوا يكونون سادة الساحل . . » (١)

ولا كان لدى اليهود من صناعة أتذكر ، « . . كان بنو إسرائيل عاطلين ، حتى في إبان أبتهتهم ، عطلا تاماً من العمال المهرة في الحيرة الغليظة كالنجارة مثلاً . » (٢) ، و دليل ذلك ما جاء في التوراة من استعانة سليان بالعمال المهرة من الفينيقيين والسوريين . « وبنو إسرائيل ظلوا قوماً من الزرَّاع والرعاة فقط ، فانحصر علهم في تربياة المواشي وزراعة القمح والتين والزيتون والعنب على الدوام . وما كان عمل أبطال بني إسرائيل قبل قيادتهم إلى النصر غير جرر المحراث وجز الشياه ، فكان جدعون يَدْرُسُ البُرَّ ويذروها حينا بدا له الملكُ فأمره بأن بنقيد ومه من نير المدينيين ؛ وكان شاؤول يبحث عن أتنن أبيه حينا أخبره صموئيل بأنه سيكون مملكا ، واجتراً داود أبيه حينا كان أبي المواري التي أتت لتهاجم ماشيته حينا كان راعياً . . ولم تكن في فلسطين أية صناعة مها كان نوعها ، وإذا

<sup>(</sup>١) غوستاف لوبون ، ص ٢٦ .

<sup>(</sup>۲) د در ص ه ع .

حدث أن صنعاليهود شيئاً فعلى ألا يستحق الإصدار (التصدير)، وفي عهد سليان حينا لاح الترف ، كان هـذا الترف 'يغذاًى بالمنتجات التي يؤتى بها من الخارج . » (١)

أما مصدر رخاء اليهود بعد سليان فيشرحه غوستاف لوبون في تحليل عميق :

د . . القوافل المثقلة بالنسائج والحلي والتبر والعساج المشدّب كانت تجوب فلسطين بلا انقطاع في فواصل الحروب فلا يَدَعُ الإسرائيليُّ ، المساهرُ في التجارة في كل زمن والطامعُ في الربح، تلك الثروات تجاوز أرضه من غير أن يحتفظ بشيء منها لنفسه » .

و وحق الجماوزة هو مصدر السخاء الرئيس الذي كان ينمو في الغسالب وبسرعة في اليهودية ، وكان منبع الزرابي الجيلة والنشيج الثمينة والثياب الزاهية والحلي اللامعة والمرصوفة الحجارة ، التي كانت تستهوي أبناء يعقوب على الدوام ، فيرفع الأنبياء

<sup>(</sup>١) غوستاف لوبون ، ص ٤٤.

عقيرَتهم ضدها ، هو ذلك الوضعَ المتوسط وأولئك السماسرة اليهود الذي غدوا مدينين لموقع البلد الذي سكنوه . » (١)

وإلى جانب هذه السمسرة لم يعرف اليهود سوى الزراعة :

« وعرف بنو إسرائيل أن يستفيدوا من تلك البقعة السعيدة ، وكان بنو إسرائيل إسرائيلزر اعاً ماهرين، وبنو إسرائيل لم يحذقوا شيئاً غير هذا ، وهم إذ كانوا عاطلين من أي فن ومن أي علم ومن أية صناعة ، وهم إذ لم يزاولوا التجارة إلا كوسطاء ، وجهوا عنسايتهم إلى حقولهم ومواشيهم ... وتجسد كتبهم المقسدسة حافلة بالنعوت الرعائيسة من حياة والمقايسات والأمثلة المقتبسة من حياة الفلاحين والرعاة . » (٢)

وكان اليهود يقترفون أبشع أنواع الجرائم الجنسية ، رغم أن شريعتهم تحفل بالمحرمات :

<sup>(</sup>۱) غوستاف لوبرن ، ص ۲۷ – ۲۹ .

<sup>(</sup>۳) « ص ۲۹.

« ففی شریعتهم تعسداد لدعارات عنيفة مع شدة عقوبة الشدة كثرة الخالفات . . وسفاح ذوى القربي، أي الزنا بالأخت والزنا بالأم، واللواطأ والمساحقة ومواقعة البهائم من أكثر الآثام التي كانت شائعة بين ذلك الشعب الذي نص تاسبت على کشیکق له لا نُروکی غلملیُه . وأریــد لدى بني إسرائيل ، كما عند كل شعب ذي 'غلمة ،خلط' أفظم الملاذ"بالطقوس الملاذ ؛ فعُدَّت ضروب المفاء تكريماً لعشتروت و'عــد ً الانهاك في السُّكر على 'بسُط الأزهار وتحت ظلال شحر الزيتون في اللبالي الرطسة نوعاً من العبادة التي لم تفتأ تمارس آنسند في فلسطين على الرغم من غضب الأنبياء. وما في الفصل الشامن عشر من سفر اللاويين من المحظورات ، كسفاح ذوى القربى واللواط ومواقعية الرجال والنساء للبهائم وما إلىذلك من الأمور التي لم يحرِّمها معظم الشرائع لعـــدم فــائدة النص على ذلك ، فيــدل على درجة غلمة الشعب اليهودي . » (١)

أما قانون العقوبات لدى بني إسرائيل:

« فكان كلتُه يقوم على مبدأ القصاص الفطري الجاهلي . . » (٢)

وكان الربا عمل بني إسرائيل المفضّل ...

و وكان الربا محرّماً بشدة بين بني إسرائيل مع أنه عملهم المفضّل تجاه الأجانب في كل زمن ، وكان مبدأ التضامن القوميّ الزاجر القوي الوحيد يضع حدّاً لجشع اليهودي "(٢) (في حق اليهودي الآخر).

وكان اليهود يمارسون الرّق على مقيـــاس واسع ، وكان الرقيق الإسرائيلي يستحق حقوقاً كثيرة ، أما غير اليهود من

<sup>(</sup>١) غوستاف لوبون ، ص ١ ه .

<sup>(</sup>א) מ מ שיף ס,

الأرقاء فلم يكن لهم من حقوق ، وقد جاء في التوراة : « . . . من الأمم التي حواليكم تقتنون العبيد والإماء . » .

والتوراة سجل حقيقي لبداوة ووحشية الإسرائيليين. ولو جلسنا نقتطف عبارات من أسفارها المختلفة لملأنا هــذا الكتاب ولن تنتهي أسفارها. وقد أوردنا في بداية هــذا التمهيد بعض الناذج عن اليهود في التوراة ، وفيا يلي نماذج أخرى تدحض الزعم اليهودي بالحضارة والثقافة والرسالة التي يحملونها للعالم:

« إذا أدخلك الرب إلهك الأرض التي أقسم لآبائك إبراهيم وإسحق ويعقوب أن يعطيها لك : مدناً عظيمة حسنة لم تبنها، وبيوتاً مملوءة كل خير لم تملاها، وصهاريج محفورة لم تحفوها، وكروما وزيتوناً لم تغرسها، فأكلت وشبعت، فاحذر أن تنسى الرب الذي أخرجك من دار العبودية . »(۱) من أرض مصر، من دار العبودية . »(۱) وكيف عامل اليهود القبائل – أو « الأمم » على حد قول

( وإذا أدخلك الرب إلهك الأرض التي أنت صائر اليها لترثها ، واستأصل

التوراة:

<sup>(</sup>١) تثنية الاشتراع ، الاصحاح ٦ .

<sup>(</sup> تاریخ فلسطین – ۸ )

أنما كثيرة من أمام وجهك ... سبع أمم أعظم وأكثر منك ، وأسلمهم الرب إلهـك بين يديك ، فأبسلهم (أهلكتهم) إبسالاً: لا تقطع معهم عهداً ، ولا تأخذك بهم رأفـة ، ولا تصاهرهم ، إبنتك لا تعطها لابنه ، وابنته لا تأخذها لابنك ... بل كذا وتكسرون بهم : تنقضون مذابحهم وتقطعون غاباتهم وتحرقون تماثيلهم بالنار . » (۱)

« فاحذر أن تضرب عهداً لأهل الأرضالتي أنت صائر اليها لئلا يكونوا وهقا (٢) فيا بينكم ، بل تنقضون مذابحهم وتحطمون أنصابهم ، وتقطعون غاباتهم . » (٣)

<sup>(</sup>١) نفس السفر ، الاصحاح ٧ .

<sup>(</sup>٢) الوهق : حبل في طرفه أنشوطة يطرح في عنق الدابة حتى تؤخذ .

<sup>(</sup>٣) الخروج ، الاصحاح ٣٤.

أقدامكم على رقياب هؤلاء الملوك ، فتقيدموا ووضعوا أقيدامهم على رقابهم . » (١)

وقد ركب محرر دائرة الممارف اليهودية العسامة (لسنة المرائيلية ) مركبا خشنا حين حاول إثبات وجود حضارة وثقافة إسرائيلية ، ولكنه أخفق في إثبات أي أثر لها خلال أكثر من صفحتين مطبوعتين بالحروف الصغيرة ، فلم يتمكن من أن يدلنا على أي إضافة يهودية واحدة إلى حضارة البسلاد ، وثقافتها ، وظل يردد أن هناك تأثيراً مصرياً وكنعانياً وفلستينياً وبابليا وفينيقياً (٢) وآشورياً وإيرانياً على حضارة الإسرائيليين (٣) ، فأين تلك الحضارة د الرفا » [ المرقبّعة ] ؟ لا يوجد لها أثر في عالم اليوم . وما هي تلك « الرسالة » لإسرائيل التي يتشدق بها أدعياء الصهونية طول الوقت (٤) ؟ لا دليل على وجود هذه

<sup>(</sup>١) يشوع ، الاصحاح ١٠.

<sup>(</sup> ٢ ) تحدث التوراة أن سليان استأجر الفينيقيين لبناء الهيكل : الملوك الأول ، الاصحاح ه : ٣٢ .

UJE, vol 8, pp. 354 - 355.

<sup>(</sup>٤) يقول هيامسون في كتاب نشره سنة ١٩١٧:

<sup>«</sup> لو أعيدرا ( اليهود ) ثانية الى البلاد التي أخرجوا منها قبل ألفي سنة، فإنهم سوف يستأنفون تاريخها المعطل وسيجعلون صهيون مرة أخرى ( ١١ ) المركز الروحي للمالم ، وسيجعلون من أنفسهم أمة من الكهنة تكرس نفسها لحدمة البشرية ... »

الرسالة اليوم مثلما لم يقم دليل على وجودهـــا قبل ألفي سنة ؟ ويقول أحد الباحثين الإنجليز :

« لم يوجد في فلسطين نقش واحد يمكن أن ُينسب إلى المملكة العبرية . .

« لقد فشلت اليهودية في أن تقدم أي أثر لداود أو سليان ، أو أي نقش أو حجر أو حتى أي نصب تذكاري ، ولهذا فإن قضيتهم تفتقر إلى دليل مسجل على غرار الأمثلة التي توجد لحياة شعوب غرب آسيا .

« ولم يذكر الإغريق اليهود في التاريخ المبكر ، و مما لا شك فيه أن هذا الشعب الإغريق – كان يتصل بالمهود لو

ويدعي كذلك « لو أعطيت تلك الحرية ، فإن اليهودي لا يشك أبداً في أن اليهودية ستتمكن من إثبات مبرر ( وجود ) ها ، وأنه مرة أخرى ،
 كا في الأيام الحالية ، « من صهيون الى الأقاصي سيذهب القانون وكلمة الرب من أورشليم . »

Hyamson, Palestine, the Rebirth .. , pp. 1X - X.

والرجل يستطيع بعد نصف قرن الآن أن يتصور فداحة الظلم الذي اقترفه الذي تبنوا هدنده السياسة الصهيونية المهلكة وبذلك أوجدوا ثكنة عسكرية هدامة في الشزق الأوسط ، تهدم التاريخ والحضارة والتقدم وتقتل الشموب تماما كما فعلت في أيامها الغابرة .

إن اليهود لا نصيب لهم في الحضارة القديمة ...

« لم يجـــاوز قدماء السهود أطوار الحضـــارة السفلي التي لا تكاد تميّز من طور الوحشية ، وعنـــدما تخرج هؤلاء البدويون ، الذين لا أثر للثقــافة فيهم ، من باديتهم ليستقروا بفلسطين وجدوا أنفسهم أمام أمم قوية متمدنة منذ زمن طويل ، فكان أمرهم كأمر جميع عروق الدنيا التي تكون في أحوال مماثلة ، فلم يقتبسوا من تلك الأمم العليا سوى أخسٌّ ما في حضارتها، أي لم يقتبسوا غير عيوبهـــا وعاداتها الضارية ودعارتها وخرافاتها ، فقرَّبوا لجميع آلهـــة آسيا ، قرّبوا لعشتروت ولبعل ولمولوخ ٤ من القرابين مــا هو أكثر جداً بمــا قرّبوه لإله قبيلتهم يهوه

<sup>(</sup>١) فرانسيس نيوتن: الانتداب على فلسطين، ١٩٤٦ ، ص ٤٩،٤٨.

العبوس الحقود الذي لم يثقوا به إلا قليلًا لطويل زمن على الرغم من كل إنذار جاء به أنبياؤهم، وكانوا يعبدون عجولاً معدنية، وكانوا يضعون أبناء هم في ذرعان محمرة من نار مولوخ، وكانوا يحملون نساءهم على البغاء المقدس في المشارف.

« وأثبت اليهود عجزهم التام العجيب عن الإتيان بأدنى تقدم في الحضارة التي اقتبسوا أحط عناصرها. واليهود، بمد أن جمعوا ثروات وفق غرائزهم التجارية القوية، لم يجدواً بينهم بنائين ومتفننين قادرين على تشيد مبان وقصور ، فاضطروا إلى الاستعانة على ذلك بجيرانهم الفينيقيين على الخصوص، كا تدل عليه التوراة . واليهود قد اقتصرت معارفهم على تربية السوائم وعلى فلنح الأرض ، وعلى التجارة وعلى خاص .

« ومـــا كان كنكاح اليهود ليدوم غير هنيهة مع ذلك ، فقد أسفرت غرائزهم

في النهب والسلب، وقد أسفر تعصبهم، عن عدم احتال جمسع جير انهم لهم ؟ فلم 'يشكَق" على هؤلاء الجيران أن يستعبدوهم.ثم إن اليهود عاشوا عَيْشَ الفوضى الهائلة على الدوام تقريباً ، ولم يكن تاريخهم غيير قصة لضروب المنكرات، فمن حديث الأساري الذين تُوشَـرُون بالمنشار أحماءً أو الذين كانوا 'يشُوَوُن في الأفران ، فإلى حديث الملكات اللائي كن " يطشر حن لتأكلهن الكلاب ، فإلى حددث سكان المدن الذين كانوا 'يذ'بَحون من غـير تفريق بين الرجال والنساء والشِّسب والولدان، فهاكان الآشوريون لمنشدوا ضراء أشد من ذلك .

« والبؤس الأسود الذي 'صبّ من فوره على بني إسرائيل هو الذي حال - لا ريب - دون انحلالهم النام وأدّى إلى محافظتهم على وحدتهم العجيبة ؛ وما أوحي به اليهم دوماً من كُرْه عميق لختلف الأمم التي اتصاوا بهما : صانهم من الزوال بانصهارهم فيها ، وما حدث

من سحق الدول المجاورة إياهم ، ومن استعباد الدول الآسدوية العظمى لهم في كلِّ حين ، ومن استرسالهم في الفتن الداخلية الدائمــة ووقوعهم في داء الفوضي العُنْضال عنسد استردادهم ظلاً من الحرية : أو جَبُّ ظهور أحوال لا تعرف الروح ُ البشرية معهـــا سوى وساوس القنوط لما لا يكون لديها من عوامل الأمل ، فهذاك كان يظهر أولئك المتهو سون وأولئك المتعصبون الراجفون ذوو النفوذ العميق في نفوس الجموع على الدوام ، فما كان لأمَّة من العرَّافين والمُلُّمُ مِن والمجاذب مثلُ ُ ما كان لبني إسرائيل ، وبنو إسرائيل لم يظهر قيهم من النوابع غير الأنبياء والشعراء . ه (١)

«... إن تأثير اليهود في تاريخ الحضارة صفر ... (و مم ) لم يستحقوا أن يُعدد وا من الأمم المتمدنة بأي وجه. «٢٠)

<sup>(</sup>١) الدكتور غوستاف لوبون ، اليهود في تاريخ الحضارات الاولى ،

٠ ٢١ - ٢٠ ر

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٢٤ .

فها يسمى بحضارتهم القـــديمة كانت في حقيقتها ترقيعاً من عناصر مصرية وبابلية وهيلينية. وما يسمى بتجربتهم الحضارية اليوم هي ترقيع جديد من مفاهيم اشتراكية واستمهارية .

والعلامة غوستاف لوبون يشرح لنـــا بإسهاب حقيقة تلك الرسالة والثقافة والحضارة:

« وظل بنو إسرائيل قوماً من الزر"اع والرعاة حتى بعـــد صلتهم الطويلة بالحضارة الكلدانية الساطمة ، وحتى بعد إقامتهم بمصر ...

« وبقي بنو إسرائيل ، حتى في عهد ملوكهم ، بدويين ، أفاقين ، مفاجئين ، مغيرين ، سفاكين ، مولعين بقطاعهم ، مندفعين في الخصام الوحشي ، فإذا ما بلغ الجهد منهم ركنوا إلى خيال رخيص تأبهة أبصارهم في الفضاء ، كسالى ، خالين من الفكر كأنعامهم التي يحرسونها .

« وإذ كان بنو إسرائيل متمردين على الفنون تمرُّداً مطلقاً ولم يكن لهم غير ميل هزيل إلى حياة المدن ، فإنهم لم يقيموا معابد وقصوراً إلا عن غرور،

والذي كان بنو إسرائيل يفض لونه بعد الذبح والتقتيل هو (السكون تحت شجرالعنب والتين) على حد تعبيرهم... ه وإذا ما أريدت معرفة الإسرائيلي، كما هو ، يجب ألا أيحكم فيه بآثاره المكتوبة التي ليس معظمها سوى ذكريات من كلدة ، بل يجب أن يزال عنه أثر الحضارة الحقيف الذي عانى كثيراً في اقتباسه من الدول القوية التي عاش فيها ... » (١)

ويقول في مقام آخر: « ولم تكن فلسطين، او أرض الميعاد، غير بيئة مختلقة لبني إسرائيل، فالبادية كانت الوطن الحقيقي لبني إسرائيل » (٢).

ويقول العلاّمة لوبون في مكان آخر من بحثه الهام :

« وإذا أريب للخيص مزاج اليهود النفسي في بضع كلمات كما يستنبط من أسفارهم و ُجيد أنه طل على الدوام قريباً جيداً من حال أشد الشعوب

<sup>(</sup>١) غوستاف لوبون: اليهود في تاريخ الحضارات الاولى، ص ٣٠ ـ ٣١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٣١ .

ابتدائية "، فقد كان اليهود عندا ، مندفعين ، عفلا ، سنة جا ، جفاة "كالوحوش والأطفال ، وكانوا مع ذلك عاطلين في كل وقت من الفتون الذي يتجلى فيه سحر صبا الناس والشعوب. يتجلى فيه سحر أصبا الناس والشعوب. مغمورين في سواء الحضارة الآسيوية المسنة الناماعة المفسدة أضحوا ذوي معايب مع بقائهم جاهلين ، واليهود أضاعوا خلال البادية من غير أن ينالوا شيئا من النمو "الذهني الذي هو تراث القرون ».

«وإذا أريد وصف المجتمع اليهودي من ناحية النظم أمكن تلخيصه في كلمتين وهما « نظام رعائي» مع طبائع المدن الآسيوية الهرمة وذوقها وعيوبها وخرافاتها » (١).

« ولا تجد شعباً عطيلَ من الذوق الفني كما عطل اليهود . » (٢)

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٨ ه .

<sup>(</sup>٢) المصدر المابق ، ص ه ٤ .

و ظل اليهود حتى آخر مرحسلة من تاريخهم في أدنى درجة من الحضارة قريبين من دور التوحش الخالص . ولم يجاوز اليهود طبائع أمم الزراع والرعاة إلا قليلا جداً ، وخضع اليهود لنظام رعائي ولم يكادوا يدخلون دائرة التطور الاجتاعى » (١) .

وستكتمل لدينا صورة الحضارة والثقافة والرسالة الإسرائيلية الخالدة ! – التي استأنفها اليهود مرة أخرى في هذا القرن – من الاقتباس التالي من العلامة لوبون :

« ويعرف جميع قر"اء التوراة وحشية اليهود التي لا أثر للرحمة فيها ، وما على القارىء ليقتنع بذلك ، إلا أن يتصفح نصوص سفر الملوك التي تدلنا على أن داود كان يأمر بجرق جميع المغلوبين وسلخ جاودهم ووشرهم بالمنشار ؟ وكان الذبح المنظم بالجملة يمقب كل فتح مها قل" ، وكان الأهالي الأصليون يوقفون فيُحكم عليهم بالقتل دفعة

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٤٣ .

واحدة ، فيُبادون باسم يَهُوَهُ من غير نظر إلى الجنس ولا إلى السن ، وكان التحريق والسلب يلازمان سفك الدماء ، (١) .

ثم ما هي الأخلاق التي نخرج بها من تاريخ اليهود ؟ غوستاف لوبون يمدّها لنا في سخرية لاذعة :

« ... ومسا الصفحات التي عَرَفت أجيالُ الآدمين المتعاقبة أن تجد فيها أسمى مبادى والأخلاق إلا أخبار مسا يتألف منه تاريخ اليهود من العهسارة والذبح ، ومن حيسل يعقوب ، وزناء بنات لوط وسفاح داود ، والبغاء في المشارف ، وضروب التقتيل بلا رحمة ، وما إلى ذلك من أنباء ذلك الشعب المتوحش النافهة ... » (٢)

لقد اتضح من هذا العرض أن الدعاوى الصهيونية في العصر الحديث لا تمت إلى الماضي البعيد بصلة ، وإنما هي أسلوب جديد للاستغلال ، تماماً كالأساليب الأخرى التي ظلئت حركات ودول

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٧٤ .

<sup>(</sup>۲) غوستاف لوبون ، ص ۲۲ – ۲۳ . ( هکذا روایاتهم )

استعبارية أخرى تستغلها ، فقد كانت فرنسا تركتز أنظارها الشرهة على سوريا الكبرى ، منذ قرون ، زاعمة أن لها و رسالة حضارية ، فيها ، وكانت بريطانيا تريد تعليم الشعوب التي احتلت أراضيها ؛ ولكن كل هدذه الشعوب وغيرها انتهت أدوارها الحضارية فيما وراء البحار وإذا بنا نجد جميع الشعوب التي استعمروها مثقلة بتركة قاصمة الظهور من شتى المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، أكثر بكثير من تلك التي كانوا يعانون منها قبل احتلالها من قِبل هذه القوى ذات الرسالات الحضارية المزعومة .

وقبل إنهاء هذه السطور نريد أن نؤكد أننا لأننكر وعد الله بني إسرائيل بفلسطين، ولكن ذلك كان في الأزمنة الخالية، وقد تحققت العودة كذلك ، حين عادوا من بابل وهم ٢٤ ألفاً راجعين إلى الوطن:

« وهم يملأون أفواههم بالضحك ، وألسنتهم بالفرح » (١). فنقدنا في مقامه الأول موجه إلى أن تلك النبؤات قد تحققت وانتهى أمرها ، وكذلك في الوقت نفسه ، الى أسلوب المتاجرة والاستغلال الذي اتبعوه في الأيام الخالية ( والحالية ) لتحقيق تلك النبؤات ، الأسلوب الذي يقول عنه جون دريدن :

« ... شعب الله المدكل الذي يسهل

Ps. CXXVI, 2. (\(\gamma\)

إغواؤه ، فـلا مَلِكَ يستطيع أن يحكه ، ولا رب يستطيع أن يُرضيه ...

« ولكن عنــدما ازداد الشعبُ الختار قوة ً : صارت القضيةُ العــادلة ، على توالي الأيام : قضية خاطئة . » (١)

وباختصار ، كما يقول المؤرخ الإنجليزي جون مارلو :

« بالرغم من أن بني إسرائيل لم يهتموا أبداً ، بلطف ، بالزراعة ، إلا أنهم أصبحوا غاية في الرخاء ، وذلك بأن عساشوا وتكاثروا أساساً على نهب ممتلكات وثروات الشعوب الجاورة . إنه يبدو أنهم كانوا شعباً عديم الرحمة ومنظرفاً عديم التسامح إلى أقصى حد ، وكانوا محنكين أكثر في فنون الحرب من فنون السلام ، وكانوا خطراً دائم الازدياد موجماً ضد السكان الموسرين في السهول ، (٢) .

<sup>(</sup>١) عن نقولا الدر ، هكذا ضاعت وهكذا تعود ، ص ٧٨٠ .

Marlowe, p. 10. ( )



### الفصّ ل الشّامِن

# 

« . . انضم اليهود إلى الفرس ، وانتقموا
 هم والفرس انتقاماً دموياً منالمسيحيين.»

دائرة المعارف اليهودية العامة

لقد وقع تطور مثير في غير صالح اليهود حين اعتنق قسطنطين ( ٢٨٨ ؟ – ٣٢٧م ) المسيحية سنة ٢١٨٩م ، وبذلك ازداد الاضطهاد المسيحي لليهود ، لأن قسطنطين أعاد أحكام هادريان الخاصة بمنع اليهود من الإقامة في القدس – والتي كان قد خفسها أوريليوس – وكان الحكام يتساهلون في تنفيذها قبل عهد قسطنطين (١).

Hyamson, Palestine, the Rebirth, p. 8.

واستمر أخوه - قسطنطيوس Constantius - من بعده في تنفيسذ سياسته تجاه اليهود الذين اعتبرهم كَتَلَة سيدنا عيسى المسبح عليه السلام .

ولكن الإمبراطور جوليان الذي جلس على العرش سنة ٣٩١ م ارتد عن المسيحية ، وألفى جميع الأحكام ضد اليهود(١١). وبعث جوليــــان برسالة إلى جميع الجاليات اليهودية في مملكته يؤكد فيها عزمه على إعادة بناء الهيكل وكان قصده من وراء ذلك إبطال النبوة (٢) « ولم يكن هذا وعداً فارغاً. لقد خصص الإمبراطور أموالاً على حدة ، لهذا العمل ، ورَجمَع موادُّ البناء، وأقام جيشاً من العمال لتنظيف المكان من القذارة التيكانت قد تراكمت منذ قرون . . » (٣) . ﴿ وهــذا العمل تعطــّل تقريباً في نفس الوقت الذي بدأ فيه ، وذلك بسبب ظاهرة غير عادية وهي اشتعال النيران والانفجارات المدوية ، والتي فسرت لإبطال نبوءة المسيح »(٤). ولكن يهود فلسطين لم يشتركوا أبداً في هذا العمل ، كما أن موت هادريان في معركة مع الفرس قــــد أنبى هذا الفصل (٥).

 Ibid, pp. 8 - 9; ENCY BRIT, op. cit.
 (1)

 Buckmaster, p. 17.
 (2)

 Hyamson, op. cit. p. 10.
 (2)

 ENCY BRIT, op. cit, p. 130.
 (2)

 Hyamson, op. cit, p. 10.
 (6)

وعند ما انقسمت الإمبراطورية الرومانية سنة ٣٩٥ م، وقعت فلسطين في حصة الإمبراطورية الشرقية : بيزنطة ؛ وفي القرنين التاليين لم يكن للبلاد تاريخ خارجي (١٠) . فقد كانت هذه سوات السلام والأمن في فلسطين . وقد استمر الحجاج ـ يهوداً ومسيحيين ـ يزورون الأماكن المقدسة فيها (٢) .

وكان الساريون (الكوثيون الذين أجبرهم اليهود على اعتناق اليهودية) لا يزالون في عدد كبير في شمالي فلسطين. وقد ثار الساريون Samaritans ثورة نهائية سنة ٢٥٩م ولكن دولة الغساسنة العربية في حوران التي كانت تتبع البيزنطيين ، قهرتنهم قهراً دموياً ، فخر بت ديارهم وأجبرتهم على الدخول في المسيحية ، ولم يبق من الساريين إلا عدد ضئيل (٣). ولعل هؤلاء هم سكان قرية (البكيرة) غربي صفد في الجليل الأعلى ، التي اكتشفها السير لورانس أوليفانت في النصف الثاني من القرن الماضي (١٤).

Ibid. (\)

ENCY BRIT, op. cit. (\*)

UJE, vol. 8. p. 358. ( $\tau$ )

(٤) حفر بن ، ص ٤٧.

وهؤلاء السياريون الذين تدعوهم دائرة المعارف اليهودية العامة زوراً وبهتاناً بأتهم ورثة وخلفاء إسرائيل ، وذلك بالتجاهل بأنهم شعب غير يهودي ، جيء بهم من فدارس . والسياريين ، أو الكوثيين ، مع اليهود – كا سبق – تاريخ حزين. ويقول جون مارلو عنهم أنهم: « بعد تاريخ مضطرب وغير سعيد ، =

وقد أقام الملك جستينيان Justinian (٥٦٥ – ٥٦٥ م) الباب الذهبي لمنطقة الهيكل، وهو جزء من المسجد الأقصى الآن.

وفي سنة ٦١١ م تمرّض أمن فلسطين للخطر مرة أخرى حين أغار خسرو الثاني Chosroes II على فوكاس Phocas الذي كان قدد اغتصب الإمبراطورية من «موريس» (الذي كان صديقاً لخسرو ، والذي كان قد زوّج إحدى بناته للامبراطور الإيراني). وبدا لليهود أن خسرو « جاء لتخليصهم » (١٠٠ . وناصرت بعض الفرق المسيحية ، كالنسطورية واليعاقبة ، الحاقدة على النظام الجديد في روما: الفاتحين الجدد ، وتبعها اليهود (٢٠٠) « المشتاقون للانتقام لمآسيهم . » (٣٠ . « وجميع يهود الجليل الذين كانوا قابلين لحل السلاح انضموا مع القوات الغالة ، متلهفين التنفيس عن عدائهم لروما والمسيحية . » (٤)

Edward Gibbon, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, vol. 5.

لا يزالون موجودين ، ويمثلهم عدد قليل جدا الآن ، وهم شعب على الفطرة بدرجة لا يمكن تصديقه ومتخلفون ، يعيشون في انعزال غير مؤذ ، في ركن من مدينة نابلس العربية . Marlowe, p. 11. « .

Hyamson, op. cit, p. 12. ( \ )

<sup>(</sup>٢) يراجع للتفصيل كتاب جبن :

وهكذا انضم اليهود إلى الفرس: « فرحين ، وانتقموا هم والفرس انتقاماً دموياً من المسيحيين. » (١)

وقد حطم الفرس كنيسة القيامة Holy Sepulchre ونهبوا كنوزها وحطموا كنائس أخرى (٢). واشترك اليهود مع الفرس في قتل جميع مسيحيي القدس وتدمير أماكنهم الدينية (٣). وهكذا فقيد البيزنطيون سورية بما فيها فلسطين لبعض السنين ، ولم يستردها إلا هرقل سنة ٦٢٨ م، لِيَفْقيد ها نهائيا عا قريب .

أما اليهود في ظل الفرس ، فقد دب الخلاف فيا بينهم ، فقد كانوا « يحلمون بأنه سيُسمح لهم بإنشاء جمهورية ( هكذا ) في بيتهم القديم ، ولكن آمالهم لم تتحقق » ، هـذا بالإضافة إلى ضيقهم بالضرائب التي فرضها الفرس ( ) . ولهذا مال اليهود ثانية إلى البيزنطيين حين قد م اليهم هرقل وعداً بالتسامح سنة تانية إلى البيزنطيين حين آخر بالعفو سنة ٦٢٨ م ، الذي قبلك اليهود لأن « عبدة النار لم يكونوا ألطف من البيزنطيين » (١٠).

| UJE, op. cit.       | (1)   |
|---------------------|-------|
| ENCY BRIT, op. cit. | ( Y ) |
| Hyamson, pp. 12-13. | (٣)   |
| (bid, p. 12,        | ( 1 ) |
| bid.                | (•)   |
| UJE, op. cit.       | (٢)   |

ولكن هرقل لم يف بوعده تحت ضغط رجال الدين ، الذين قالوا له إنهم سيتحملون المسؤولية وأن الاتفاقيات مع الكفار ليست واجبة التنفيذ (١) ، وعند ذلك وقعت مذبحة لليهود لم يبق منها إلا الذين فروا إلى مصر أو الذين اختفوا في يهودية (٢) .

Ibid.

(1)

Hyamson, p. 13.

(٢)

### الفضئ ل الت اسع

# من الفتح الاسلامي حتى الحروب الصليبية ٦٣٩ م (١٥٥ م) - ١٠٩٦ م

« إن فتح العرب للبلاد أنقدا يهود فلسطين من الدمار الكامل » (١١٠ . دائرة المارف اليهودية المامة

« وعملياً ، فيما يتعلق بيهود فلسطين ، فإن المسلمين قسد جاؤوا كنقيدين ، وليس كصطهيدين . » (٢)

Conquest of the country by the Arabs saved the Jews of (\)
 Palestine from complete destruction.
 UJE, vol. 8, p. 358.

<sup>• ...</sup> in practice, so far as the Jews of Palestine were concerned, the Moslems came as deliveres and not as oppressors.» Hyamson, Palestine, p. 15.

لقد هزم المسلمون حاكم َ جنوبي فلسطين : سرجيوس Sergius سنة ١٣٤م، ثم هزموا في السنة نفسها ثيودور - شقيق هرقل - في وادي السئنت Wadi al-Sant ، وانتصروا مرة أخرى سنة ١٣٥٥ م . وغزوا دمشق في سبتمبر من تلك السنة ذاتها (١) . وجمع هرقل سنة ١٣٦٦ م جيشاً من المرتزقة والأرمن والعرب السوريين وتقدم عبر البقاع وبانياس و عَبر الأردن جنوبي بجيرة الحولة . وظلت القوتان على ضفتي اليرموك لعدة أسابيع ، ربحا في انتظار الإمدادات ، وجرت محاولات عقيمة لعقد الصلح ؛ وأخيراً بدأ اليونانيون بالهجوم (٢) ، وانتصر العرب، وكان انتصارهم ذا أهمية خطيرة لمستقبل العالم وللتاريخ. ولم يكن العرب في هذه المعركة متفوقين عدداً ، بلكان معظمهم مشاة (٣) ، على عكس اليونانيين ( الرومان ) . وترك هرقل بعد هذا سوريا ، ولم يكن لديه خيار آخر (١٠) .

ثم تقـــدم المسلمون نحو بيت المقدس وحاصروه ، واستمات

Ibid: (£)

<sup>(</sup>١) ووقع حادث طريف يؤكد عروبة تلك البلاد السورية وكذلك يؤكد أن سكان حمص – الذين أن سكانها كانوا يشعرون بأنهم عرب ، فقمد حدث أن سكان حمص – الذين كانوا قد رفعوا السلاح ضد المسلمين – قد أرسلوا إلى خالد بن الوليد بعد هزيمة الروم : « إنهم عوب وإنهم إنما حشروا ، ولم يكن في رأيهم حربه ، فقبل منهم وتركهم . » تاريخ الطبري ، الجزء الثالث ، ص ٢٠١ .

Luke, p. 17. (Y)

Ibid. (T)

الروم في الدفاع عنه ، وحين أرسل عمرو بن العاص رسالة إلى القائد الرومي ، يطلب منه فيها التسليم ، سخير مدا الأخير من رسالته قائلاً : إن الذي سيفتح القدس إسمه يتكون من ثلاثة حروف وليس من أربعة حروف (١).

وعندما يئس الروم من المقاومة ، طلب البطريرك صفرونيوس Sophronius أن يكون التسليم لأميرهم ، وهنا تقدم عمرو ، فقال البطريرك له: لا ، إننا نريد أن يكون التسليم لأمير المؤمنين نظلب منه الحضور نفسه ؛ فكتب أبو عبيدة إلى أمير المؤمنين يطلب منه الحضور لأن أهل القدس طلبوا منه «أن يصالحهم على صلح أهل مدن الشام ، وأن يكون المتولى عمر بن الخطاب ، (٢).

وعندما جاء أمير المؤمنين إلى الجابية – حيث تم الصلح مع المقدسيين – حضر اليه رجل من اليهود وقسال له: «يا أمير المؤمنين ، لا ترجع إلى بلادك حتى يفتح الله عليك إيلياء » (٣) . وعند دخول عمر – رضي الله عنه – الشام لقيه يهودي آخر فقال له: « السلام عليك يا فاروق ! أنت صاحب إيلماء . لا والله لا ترجع حتى يفتح الله إيلياء » (٤) ، وكان هذا اليهودي شاهداً

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ، الجزء الثالث ، ص ٦٠٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ٢٠٨ .

على الصلح بين المسلمين وأهل إيلياء (١).

وقد كان اليهود ، كما سبق ذكره ، يلقون اضطهاداً من الدولة البيزنطية . فلما أخـــــ العرب يفتحون بلاد الشام جعل اليهود يرحبون بهم استبشاراً بالنجاة من نير بيزنطة (٢) .

#### وَ شَهِيدَ شَاهِدُ مِنْ أَهُلُهَا

ونقتطف هنا ترجمة من مخطوط تاريخي هام قديم باليونانية وحده عبد الله التل (قائد معركة القدس سنة ١٩٤٨ ثم حاكمها العسكري) في دير المصلبة في القدس ، يسجل بتفصيل حادث محىء الخليفة (٣):

« لما اشتد حصار جيوش المسلمين ببيت المقدس سنة ٢٣٦م، أطل البطريرك صفرونيوس على المحساصرين من فوق أسوار المدينة وقال لهم : إنا نريد أن نسلتم ولكن بشرط أن يكون التسليم لأميركم : فقد مواله أمير الجيش ، فقال : لا ، إنما نريد

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ، الجزء الثالث ، ص ٢٠٨ .

Wismar, Adolph L., A Study of Tolerance as practised by
Muhammad and His immediate successors, New York,
1927, p. 82.

<sup>(</sup>٣) عبد الله التل: « خطر اليهودية العالمية على الاسلام والمسيحية » ، دار القاهرة : ١٩٩٤ ، ص ١٢٧ ، ١٢٨ .

وهذه الرواية تطابق الوقائع إلى حد كبير ما عدا إغفالهــــا مرور عمر بالجابية .

الأمير الأكبر ، نريد أمير المؤمنين . فكتب أمير الجيش إلى عمر اب الخطاب يقول : إن القوم يريدون تسليم المدينة لكنهم يشترطون أن يكون ذلك لِيدك شخصياً .

فخرج عمر من المدينة قاصداً بيت القدس ومعه راحلة إثنان والراحلة واحدة ، فإن ركست أنا ومشدت أنت ظلمتهُك، وإن ركبت أنت ومشيت أنا ظلمتني ، وإن ركبنا الإثنان : قصمنا ظهرَ هـ ا ، فلنقتسم الطريقَ مثالثة ". وأخذ عمر بركب مرحلة ويقود مرحلة ، وتمشي الراحلة أمامهما متخففة من حمل أحد : مرحلة ". وهكذا استمر عمر يقسم الطريق مشالثة بين نفسه وبين غلامه وبين راحلته من المدينة حتى بلغ جبلا مشرفا على القدس صادف أن كانت ببلوغه قد انتهت مرحلة وكوبه ، فَكُنِّرُ مِن فُوق الراحلة (١). ولما فرغ من تكبيره، قال لفلامه: دورك ... إركب ، فقسال الفلام : يا أمير المؤمنين ! لا تنزلن " ولا أركبن ، فإنـّا مقبلون على مدينة فسهـــا مدنية وحضارة ، وفيها الخيول المطهمة المسرجة والعربات المذهبة ، فإن دخلنا على هذه الصورة – أنا راكب على الراحلة وأمير ُ المؤمنين آخذ بمقودها – هزئوا بنا وسخروا من أمرنا ، وقد يؤثــًر ذلك على ا نصرنا ، فقال عمر : دورك ... ولو كان الدور دوري ما نزلت

<sup>(</sup>١) وسمي ذلك الجبل منذئذ : بجبل المكبر .

وما ركبت ، أما والدور ُ دور ُك فوالله لأنزلن ّ ولتركبن ". ونزل المدينة وكجد نصاراها في استقىاله خارج بابها المسمى بباب دمشق ، وعلى رأسهم البطريرك صفرونيوس ، فلما رأوه آخذاً بمقود الراحلة وغلامه فوق رحلها ، أكبروه وخرُّوا له ساجدين. فأشاح الغلام عليهم بعصاه من فوق رحلها وصاح فيهم : ويحكم، إرفعوا رؤوسكم ، فإنه لا ينبغي السجود إلا لله . فلمــــا رفعوا رؤوسهم، انتحى البطريرك صفرونيوس ناحية "وبكي . فتأثش عمر ، وأقبل علمه يطبُّب خاطره ويواسه قــائلًا : لا تحزن ، هو"ن عليك ، فالدنيا دواليك ، يوم لك ويوم عليك . فقـــال صفرونيوس : أظننتَني لضياع الملك بكيت ُ . . ؟ والله ما لهذا بكيت؛ وإنما بكيت لما أيقنت أن دولتكم على الدهر باقية ترق ً ولا تنقطع . . . فدولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة ، وكنت حسبتُمها دولة فاتحين تمرّ ثم تنقرض مع السنين ، .

« وخطب عمر في تلك الجموع الحاشدة مستهلاً خطبته بقوله:
 يا أهل إيلياء ، لكم ما لنا وعليكم ما علينا .

«ثم دعاه البطريرك صفرونيوس لتفقتْد كنيسة القبر المقدس (كنيسة القيامة) فلبتى الدعوة، وأدركتْ الصلاة وهو فيها، فالتفت إلى البطريرك وقال له: أين أصلتي ؟ فقال: مكانـكَ صلّ .. فقال: ماكان لعمر أن يصلي في كنيسة القيامة فيأتي المسلمون من بعدي ويقولون هنا صلتى عمر ويبنون عليه مسجداً. وابتعد عنها رمية حيجر وفرس عباءته وصلى . وجاء المسلمون من بعده وبنوا على مصلاه مسجداً وهو قائم على رمية حجر من كنيسة القيامة إلى يومنا هذا .

«ثم سأل عمر' البطريرك صفرونيوس عن موضع المسجد الأقصى (۱) فدلته على عمود داود وكرسي سليان (حيث مكان المسجد الأقصى) فوجده مغموراً بالقيامة ففرسَ عمر الظالم (هكذا في النص) عباءته وأخذ ينزح فيها القيامة من مكان المسجد الأقصى ويلقيها في الأودية ، واقتدى به قدادة المسلمين ورؤساء الجند حتى طهروه تطهيراً... ثم بنى عليه مسجداً.»(۱)

#### العهد العمري

وقد أعطى عمر ، رضي الله عنه ، عهداً إلى أهل أورشليم ،

<sup>(</sup>١) للرواية اليهودية عن هذا يراجع :

Hyamson, Palestine, the Rebirth..., p. 14.

<sup>(</sup>٢) ويضيف عبد الله التل: «جدير بالذكر أنني رأيت مع النص الذي ذكرته: رسما يمثل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حين دخوله القدس، وقد رسموه في ثياب أهل الجزيرة العربية ملتحيا داخيلا من باب دمشق ـ باب المعمود ـ ذا مهابة وجيلال ووقار، ماشيا على قدميه، في تواضع المخلصين الأبرار، آخذاً مقود الراحلة بيسراه، وإلى أعلى رافعاً يمناه، محذراً الساجدين له من السجود لغير الله . كذلك يمثل الرسم الغلام أجرد أسود مستقراً فرق رحله رافعياً في وجوه القوم عصاد، مستنكراً سجودهم لمولاه صائحاً فيهم: ( إنه لا ينبغي السجود إلا لله ! ) » — عبيد الله التل ، المصدر السابق، ص

وهو أحسن معاهدة توجد في التاريخ للتعامل بين شعب غالب وآخر مغلوب (١) .

وننقل هنا النص الكامل للعهد – أو العهدة العمرية – الذي أعطي للمسيحيين بعد الفتح الإسلامي لنقارنه بالعهد البريطاني الصليبي الذي أعطي لليهود سنة ١٩١٧، قبل الاحتلال الإنجليري:

وبسم الله الرحمن الرحيم . هـــذا ما أعطى عبـد الله : عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان ؟ أعطاهم أمانا لانفسهم وأموالهم ، ولكنائسهم وصلبانهم ، وسقيمها وبريتها وسائر ملتها ؟ أنه لا تسكن كنائسهم ولا منحيرها ، ولا من شيء من أموالهم ، ولا يكرهون على دينهم ،

<sup>(</sup>١) ورغم هـــذا وجد بين المؤرخين الأوروبيين من زاغت قلوبهم فنسبوا إلى عمر شروطاً شائدة زعموا أنه فرضها على المسيحيين واليهود على السواء ، ولكن يقول محرو دائرة المعــارف البريطانية : « شروط السلام المفروضة على المسيحيين كانت مقبولة ، والشروط المهينة التي نسبت إلى عمر فيا بعد هي في الحقيقة نتاج فترة متأخرة . »

ENCY BRIT, vol. 17, p. 131.

وعن التدجيل حول شروط عمر « القاسية جداً » مع اليهود يراجع مثلاً : Hyamson, op, cit, pp. 14 - 15.

ولا يضار أحد منهم ، ولا يَسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود (١) ، وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كا يعطي أهل المدائن ، وعليهم أن يخترجوا منها الروم واللصوت ( اللصوص ) ؛ فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه منهم (٢) فهو آمن ؛ وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية ، و من أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم و يخلي ببعيم و صلبهم مع الروم و يخلي ببعيم و صلبهم وعلى بيعهم وصلبهم ، حتى يبلغوا مأمنهم ، و مَن و مَن

<sup>(</sup>١) تقول دائرة المعارف اليهودية العامة إنه رغم أن « مصدراً مسيحياً يقول بأن أحد شروط معاهدة التسليم كان أن يمنع اليهود من دخول المدينة » إلا أن دائرة المعارف هـذه تقول : « إن اليهود الذين كانوا ممنوعين من دخول أورشليم منذ سنة ه ١٣ م ، أبيح لهم ذلك فوراً عقب الفتح المحمدي . » لا الله vol. 8, p. 358.

أقول: لمل التحريم المنصوص هنا كان يخص « سكنى اليهود » فحسب ، كا يتضح من السكلمة « لا يسكن » المستخدمة في الوثيقة ، بينا أجـــاز الحليفة الفاروق أن يدخل اليهود إلى المدينة لأداء صلواتهم .

<sup>(</sup>٢) أي من الروم ، كما هو واضح من العبــارة التالية .

كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان (هكذا) ، فن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية ، و من شاء سار مع الروم ؛ ومن شاء سرم إلى أهله لا أهله لا يؤخسن منهم شيء حتى المخصد يؤخسن منهم شيء حتى المخصد عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين، إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية . شهد على ذلك خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وعبدالرحمن ابن عوف ، ومعاوية بن أبي سفيان ، ابن عوف ، ومعاوية بن أبي سفيان ،

وبعد فتح القدس تقدم المسلمون ففتحوا الأجزاء الباقية ، ابتداء من قيصرية ( قيسارية ) وسامارية ونابلس والله ويافسا

<sup>(</sup>١) أي أن الخليفة أعطى لمن يسير مع الروم حتى العودة ثانية .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ، الجزء الثالث ، ص ٢٠٩ .

وهسنده الوثيقة الاسلامية الهامة لا تزال موجودة ومحفوظة في بطريركية الروم الارثوذكس ( كنيسة القيامة ) في القدس الشريف : عبد الله التل ، المصدر السابق، ص ١٣٠ . وكذلك : شفيق الرشيدات ، العدران الصهيوني والقافون الدولي ، من مطبوعات الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب ، القاهرة والمعام ٢٩٠ . ص ٣٩ .

وعسقلان حتى غزة . ﴿ فتحت إيلياء وأرضُها كلمــا على يديه ( يدي عمر ) ، ما خلا أجنادين فإنها فتحت على يدي عمرو ، وقيسارية على يدي مماوية . » (١)

وقد أعطى عمر بن الخطاب ، رضي الله تعالى عنه ، أهلَ الله (لله ) عهداً مماثلًا للذي أعطاه لبقية المدن الآخرى في فلسطين ما عدا إيلياء ، ونظراً لأهميته ننقله فيا يلى :

« بسم الله الرحن الرحيم . هـ ذا ما أعطى أمير المؤمنين عبد الله : عمر ، أمير المؤمنين ، أهـل لد ومن دخل أمهم من أهل فلسطين أجمعين أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم و صائر ملتبهم وسائر ملتبهم : أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدام ولا ينتقص منها (٢) ولا من حير ها ولا من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ، ولا يضار أحـد منهم ،

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ، الجزء الثالث ، ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>٢) أي من عددها .

 <sup>(</sup>٣) أي لا ينتقص من مختلف الملل المسيحية الموجودة حينذاك كالنساطرة واليعاقبة والأرثوذكس .

وعلى أهــل لدّ أن يعطوا الجزية كا يعطي أهل مدائن الشام ، وعليهم إن خَرَجُوا مثــلُ ذلك الشرط ، وإلى آخره . » (١) ( انتهى )

ويقول دؤرخ بريطاني رسمي لفلسطين :

« اليهود ، السماريون ، المسيحيون ، كلتُهم استقبلوا العرب كمخلسهم من اضطهداد اليونانيين الأرثوذكس وجورهم .

ولم يسيطر العرب على أية مدينة في سوريا بقوة السلاح ، فكلتُها تقبيلَت ،
 عاجلا أو آجلا - الشروط السخية للرؤساء العرب . » (٢)

وقستم عمر فلسطين إلى قسمين إداريين، جمل عاصمة أحدهما « الرملة » واستعمل عليها علقمة بن حكيم ، وجعل عاصمة القسم الثاني منها « إيلياء » وأقام عليها علقمة بن مجز"ز عاملا (٣) .

تقول دائرة المعمارف الإسلامية إن العرب أعطوا لفلسطين

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ، الجزء الثالث ، ص ٦٠٩ .

Luke, p. 17. (Y)

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ، الجزء الثالث ، ص ٦١٠ .

(إيلياء) امم (جنب فلسطين) أي (الولاية العسكرية الفلسطينية) وأنهم لم يغيروا من نظامها السابق الذي وجدوه، شأنهم في كل مكان آخر (١).

لقد ضحى المسلمون في سبيل الشام – بما فيه فلسطين – خلال حروبهم مع الروم بخمسة وعشرين ألفاً تقريباً من جنوده، ومما جعل ثمن هذه البلاد عليهم غالياً والدماء الغزيرة التي أهدرت في فتحها عزيزة ، (٢).

# الجهود الاسلامية لفتح الشام قبل عمر

وقبل أن ننتقل إلى قضية هـامة – هي حقيقة الوجود اليهودي عنــد الفتح الإسلامي – ينبغي أن نتناول ، بإيجاز ، جهود المسلمين لفتح فلسطين قبل عمر الفاروق .

أرسل النبي عليه أول قوة إسلامية إلى بلاد الشام سنة ٨٥، بقيادة زيد بن حارثة ، وقال إن زيداً سيقود المعركة ، وإن أصيب فجعفر بن أبي طالب ، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة .

وكانت هـذه القوة المجاهدة تتألف من ثلاثة آلاف مسلم. وتنبثق أهمية هذه السرية من حقيقة أنها كانت أول عمل حربي

Encyclopaedia of Islam, vol. II, p. 107.

 <sup>(</sup>٣) حسن ابراهيم حسن ، « تاريخ الاسلام السياسي » ، الجزء الأول ،
 المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة : ٥٩٣٥ ، ص ٢٩٧ .

المسلمين خارج الجزيرة العربية، وحين وصلت القوة الإسلامية إلى « معان » ، عليم المسلمون أن هرقل قسد حشد في موآب بأرض البلقاء ( شرقي الأردن ) مائة ألف جندي من الروم ، وأنه قسد انضم اليهم مثل ذلك العدد من القبائل العربية في المنطقة . فأقام المسلمون ليلتين في معان ، يفكرون في الأمر ، واقترح بعضهم أن يكتبوا إلى الذي عرائي يطلبون منه مدداً ، وأوامر جديدة . وهنا قام الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة في الناس قائلا :

«يا قوم! والله ؟ إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون: الشهادة ، وما نقاتل الناس بعدد ولا كثرة ، وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به ، فانطلقوا ، فإنما هي إحدى الحسنسيين : إما ظهور وإما شهادة . » (١)

وتشجّع المسلمون ، وزحفوا نحو الشمال ، حتى قابلوا جموع الروم في موقعـــة « مؤتة » بالقرب من مدينة كرك . ودارت معركة غيير متكافئة . فقاتل زيد بن حارثة ببسالة حاملاً راية الرسول الكريم حتى استشهد، ثم تسلّم الراية جعفر بن أبي طالب

<sup>(</sup>١) « سيرة ابن هشام » ، المجلد الرابسع ، ص ١٧ .

فقاتل حتى 'قطعت عينه ، فحمل الراية بشماله حتى 'قطعت ، فاحتضنها بعضديه حتى استشهد... ثم تسلم الراية خالد بن الوليد، فنفّذ خطة حكيمة للانسحاب.

وحين وصل هؤلاء المجاهدون إلى المدينة المنورة قابلهم الرسول والله ومعه بجمع من المسلمين . فأخذ المسلمون يحثون التراب قائلين : « يا ُفر ّار ، فررتم في سبيل الله ! » ، ولكن الرسول الكريم قال : « ليسوا بالفُر ّار ، ولكنهم الكرر الكريم قال : « ليسوا بالفُر ّار ، ولكنهم الكرر "ار » إن شاء الله » .

وموقعة « مؤتة » الحزينة هي التي استشهد فيها عديد من حفّاظ القرآن الكريم ، الأمر الذي أقلق النبي الكريم .

ومن الواضح أن الغرض الذي توخّاه النبي الكريم من إرسال هذه السرية، في وقت مبكر، هو تأمين حدود الدولة الإسلامية النماشئة واكتشاف الأخطار الكامنة من وجود الروم ومحاولة التعرف على قوتهم وبأسهم .

وأمر الرسول الكريم بتجهيز قوة جديدة يقودها أسامة بن زيد لمواصلة المهمة التي سقط في سبيلها أبوه وشهداء مؤتة الأبرار .

وانتقــل الرسول الكريم إلى الرفيق الأعلى ، بينا لا يزال الجيش يستعد للخروج . فأمر الخليفة أبو بكر الصديق أسامة بأن يستمر في مهمته ، رغم معارضة بعض الصحابة . وفي هـذه المعركة اشتبك جيش أسامة مع القبــائل العربية التي غدرت بالمسلمين في موقعة مؤتة ، وقام بتأديبهم ثم عاد إلى المدينة .

وأعد أبو بكر جيشا جديدا بعد أن انتهى من ضرب حركات الردة عقب وفاة النبي الكريم. وكان الجيش، في صورته الأولية ، يقد وعد عد وعشرين ألفا ، وكان يقود مختلف كتاثبها الصحابة الكرام: أبو عبيدة بن الجر اح ، ويزيد بن أبي سفيان ، وشرحبيل بن حسنة ، وعمرو بن العاص .

وقد أوصى أبو بكر ، رضي الله تعالى عنه ، قوادَ ، بالوصية التالمة :

« لا تخونوا ولا تغدروا ولا تغاوا ولا تمثاوا ، ولا تقتساوا أطفالا ولا شيخا كبيراً ، ولا تقعروا نخلا وتحرقوه ، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً ( إلا لماكل ) وسوف تمر ون بأناس قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم أنفسهم له . ، (١)

وزحف الجيش الإسلامي نحو الشمال واشتبك مع الروم في معارك جانبية حتى وصل إلى حوران وأطراف دمشق . أمـــا

<sup>(</sup>١) ابن الأثير :

إن قلمي عاجز عن وصف هذه الوصية التي لا مثيل لهــا في قوانين الحرب لدى أية دولة وفي أي عصر ما عدا التاريخ الاسلامي الحافل بمثل هذه المواقف الخالدة .

الروم فقد تجمعوا في وادي اليرموك. وعندما وصل خالد بن الوليد على رأس مدد للجيوش الاسلامية ، وجد القادة المسلمين متفرقين ، كل يقاتل الروم على حدة دون قيادة موحدة . فجمع أمراء الجيوش وعرض عليهم فكرة وحيد الجيش تحت قيادة واحدة ، ونزل الأمراء إلى رأي خالد وجعلوه قائدهم (۱). وبعد تقديم تضحية بإهظة ، انتصر المسلمون في موقعة اليرموك ، بالرغم من أن الروم كانوا عشرة أمثال الجيوش الإسلامية . ثم اتجه المسلمون إلى دمشق وحاصروها وفتحوها ، دون استعال القوة ، ثم اتجهوا نحو القدس ، على ما مر " ذكره من قبل .

واهتام المسلمين بالقـــدس فور كسرهم شوكة الروم وفتح حاضرتهم في المنطقة ــ دمشق ــ إغـا كان بدافع من العلاقة القلبية والدينية الوثيقــة التي غنّاها الإسلام في نفوسهم بتقديس بيت المقـدس الذي أسري اليه الرسول الكريم والذي كان الكعبة الأولى للمسلمين وهو الذي قال عنه الرسول في حديثه المشهور: « لا تشكه الرسال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا ، والمسجد الحرام ، والمسجد الأقصى » (٢).

ومن الأحاديث التي وردت بشأن فلسطين ، ما رواه معاذ ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله عليه :

<sup>(</sup>١) وما أحوجنا إلى خـــالد جديد يوحد جيوش الاسلام في مواجهة الطغيان الالحادي والصهيوني و ...

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي .

« يا معاذ! إن الله عز وجل سيفتح عليكم الشام من بعدي من العريش حق الفرات ، رجالهم ونساؤهم وإماؤهم مرابطون إلى يوم القيامة ، فن اختار منكم ساحلا من سواحل الشام أو بيت المقدس فهو في جهاد إلى يوم القيامة . » (١)

### هل عرب اليوم دخلوا مع الفتح الاسلامي ؟

إن هناك مغالطة عملية انهمك أغلب المؤرخين الصليبين واليهود في ترويجها زوراً وبهتاناً ، خصوصاً فيما يتعلق ببلاد الهلال الخصيب – العراق وسوريا وفلسطين – وهي أن العرب الذين يسكنون هذه البلاد اليوم إنما هم أخلاف المسلمين الذين خرجوا من الجزيرة العربية عقب المد الإسلامي . ولقي ها البهتان اهتاما خاصاً لدى مؤرخي اليهود الذين أرادوا أن يشبتوا أن عرب اليوم ليسوا إلا سكانا جدداً حليوا محل اليهود والروم في تلك البلاد . لكن المصادر الرسمية اليهودية نفسها تكذب هذه المزاعم . تقول دائرة المعارف المهودية العامة :

<sup>(</sup>١) « المقدسات الاسلامية في فلسطين »، الهيئة العربية العليا لفلسطين، القاهرة ، ، ه ، ١ ، نقلًا عن عبدالله التل ، خطر اليهودية العالمية على الاسلام والمسيحية ، ص ١٢٧ ـ ١٢٧ .

و فلسطين أصبحت بلاداً عربية ، ليس فقط بسبب الفتح المحمدي ، ولكن لأن العرب كانوا قد أتوا إلى البلد مهاجرين منف قرون مضت ، فنهم البدو ومنهم جاليات المحاربين المجر بين والتجار ، وكانت مسيحيتهم ، بالأصح ، هرطوقية " (غير مستقيمة ) غير عميقة بصورة كافية ، ولذلك استبدارها بسهولة بالإسلام » (١).

فالحقيقة الواضحة هي أن « سكان فلسطين غير اليهود » ( إذا جاز لنا ذلك ؛ طبقاً للتعبير الإنجليزي الخبيث ) هم العرب منذ أقدم عصور التاريخ ، كا أوضحنا ذلك بإسهاب ؛ وقد رأينا أن الأكثرية ليست عربية فحسب بل إن العرب قد حكوا البلاد ً — كعرب — بالفعل قبل الإسلام بثانية قرون ، ومنذ ذلك الوقت ظلوا عداملا أساسيا في السياسات الفلسطينية في صورة الأنباط والإيدوميين والتدمريين . ولا شك أن قادمين جدداً من شبه الجزيرة وضعوا رحالهم في فلسطين بعدد الفتح الإسلامي ، شأنهم في ذلك شأن أي شعب فاتح ، ولكن لا يمكن

UJE, vol. 8. p. 358.
( بدورت تعليق على التعليل اليهودي الهرطوقي لقبول عرب فلسطين ( الاسلام ) .

إنكار أن الهجرة العربية إلى فلسطين كانت قبل ظهور الإسلام المكثير ، وإن ازدادت بعده (١).

#### ويبلور جفريز هذه النقطة :

ولكن القادمين الجدد الذين تدفقوا على هذه البلاد آنداك انصهروا مع سكانها الأقدمين لدرجة أن عرب اليوم في فلسطين لا يمثلون مجرد جنس فاتح ولكنهم سلائل تلك الشعوب التي عاشت فيها قبل الإسرائيلين . إنسا نسميهم وعربا ، ولكنك لا بد وأن تجد في خضم مجر جنسهم العظيم الذي يمتد من الإسكندرونة إلى مكة وما بعدها ، في هذه الأرض هي تلك الجدور التي في هذه الأرض هي تلك الجدور التي في منها التاريخ في حد ذاته .

وما من شك أنهـ مفاجأة كبيرة
 بالنسبة للقارىء المتوسط أن يعلم أن
 العرب أسبق من اليهود في سورية ،
 وأن الجهل بهذه الحقيقة \_ الجهل الشائع

<sup>(1)</sup> 

لديناً ـ هو في الواقع سند تعتمد عليه الدعاية الصهيونية السياسية . ، (١)

ويبلور المؤرخ الأمريكي د. تشارلز مثيوز هذه النقطة بوضوح أكثر ، كما يحدد وجوه التقديس اليهودي الحقيقي لفلسطين :

<sup>(</sup>١) جفريز ، « فلسطين اليكم الحقيقة » ، ص ه » .

<sup>(</sup>٢) فهذه العلاقة هي : «كالتي تربط المسلمين بمكة المكرمة والمدينة المنورة ، والمسيحيين ببيت لحم ، والهندوس ببناراس وماتهورا ، والسيخ بمعيدهم الكبير في لاهور ، والشيعة بكربلاء ، وكاماكن أخرى كثيرة تتعلق بمحيدهم الكبير في لاهور ، والمشيعة بكربلاء ، وكاماكن أخرى كثيرة تتعلق بمحيا عواطف مختلف الأمم والملل ، لكنها لا تحاول الاستيلاء عليها ... » بها عواطف مختلف الأمم والملل ، لكنها لا تحاول الاستيلاء عليها ... » هو التلمود – تاريخه وتعاليمه » للباحث – ص ٢٠٠ منشورات دار النفائس.

عشم الماضية: بلداً مقدُّساً لثلاثة أدبان غظمي ، رغم الاستثناف الحالي للنزاع حول إدارتهـا السياسية . وحيث أن بعض الناس المخلصين يؤمنون أحماناً ، ويعسرون عن فكرة تقول إن والعرب ينبغي لهم أن 'يفسحوا المجال لـ «عودة» المهود أصحاب الحق الملاك التاريخسين لأرض التوراة ، فيمكن أن تقــال كلمــة أخرى عن الأصول السلالية Ethnology للبلاد. إن الواقع البسيط هو أن الشعب « العربي » في فلسطين ليس سليل أولنك « القادمين الجدد » الذين اقتحموا مع الفتح الاسلامي العربي في القرن السابع . إن أغلبيسة السكان المحليين ، ســـواء العرب المسيحيين أو المسلمين ، هي من جنس مختلط: ترجع صلته بالأرض بعيدا إلى تاريخ قديم جداً . إن هناك نزعة

طبيعية لتبسيط التاريخ وذلك بالفكرة القائلة بأن جميع مسلمي الأقطار المفتوحة جـاؤوا من الخارج وانتحلوا السلطة . وإنه لتصوُّر لا يمكن لمعظم السكان المسلمين أن يفهموه وهو القول بأن أسلافهم كانوا من الجنس الفاتح . ولا شك في أن عدداً جسماً من العرب الحقيقين من عرب الجزيرة العربية قد استوطنوا في الأرض الجديدة ؛ وتوجد شهادات عن مثل هذا الاستبطان في التواريخ العسامة والمجلمة الضخمة للشعوب الإسلامية صاحبة العقلبة التأريخية. ولكن الفاتحين والمستوطنين الذين جهاؤوا وراء الانتصارات الغسكرية والإدارة السياسية لم يكونوا إلا أقلية صغيرة بالمقــــارنة مع جماهير السكان التاريخيين المتصلين في الوجود . وقد تقبُّلت الأكثرية' اسمَ ﴿ العربِ ﴾ تدريجياً مع قبول الجميع للدين الجديد واللغة العربية ... ولذلك فإن «عرب» فلسطين اليوم هم الشعب التــــاريخي للأرض ، وكانت البلاد داعًا بلادهم ، ولكن فلسطين ، لا تزال وسيوف تبقى كذلك البلاد المقدسة للأديان الثلاثة ، (١).

وليس هـــذا هو لب القضية ، بل إن اليهود لم يكونوا موجودين كشعب أو قومية أو حتى بأعداد كبيرة حين فتح المسلمون فلسطين ، فقد كانوا قد غادروها بمحض اختيارهم وقبل وقت طويل من سقوط القدس سنة ٧٠م على يد تيتوس.

وقد عامل المسلمون: اليهود معاملة غاية في الكرم في كل المعصور والأقطار ، واستمرت هذه المعاملة الكريمة حتى اليوم رغم العدوان الصهيوني على جزء غال جداً من الوطن الإسلامي. وفي الملاد الإسلامية ، وفي كنف السلطات الإسلامية ، وجد اليهود فرصاً لم 'تتكم لهم في أي يوم من تاريخهم ، ووجد نوابغهم من يرعاهم في الأندلس والقاهرة وبغداد ودمشق والاستانة . والعصر الأندلسي في التاريخ اليهودي هو ما يسمونه به (العصو النهي الميهودية الشرقية » (٢).

وتاريخ التسامح الإسلامي معاليهود والغدر اليهودي بالمسلمين

Matthews, Dr. Charles D., Palestine, the Mohammadan (1)

Holy Land, Yale Oriental Series, Researches, vol. XXIV,

1949, pp. XXIX-XXX.

JE, vol. 9, Article: Spain, Chapter: • The Golden Age of (Y) the Sephardie Jewry ».

طويل جداً ولا يمكن إحاطته إلا في سفر ضخم مستقل ، وهو ليس موضوعنا هنا . وقصارى القول أنه بعد الفتح الإسلامي ، وشمل حكم الخلفاء الذين جاؤوا بعده عدداً من اليهود إذ توجد لدينا تسجيلات بأنهم قد عاملوهم مجلم وتسامح . وكان اليهود يعيشون في المدن الرئيسية فلم يندثروا من تقلبات القرون التالية . بيد أن الصليبين ذبحوا عدداً كبيراً منهم حين فتحوا القدس (١) » .

#### فلسطين تحت حكم الخلفاء

لقد حكم المسلمون فلسطين في ضوء الأحكام الإسلامية السامية التي لا تفرق بين عبد وعبد ، فالكل عباد الله ، ولا تضطهد غير المسلمين حيث « لا إكراه في الدين » . . . « لكم دينكم و لي دين» وقد قال نبي هده الأمة الكريم إنه سبكون خصم من يؤذي « ذمياً» والحقوق التي يتمتع بها أهل الذمة في الإسلام لا يمكن أن نتصور أن الأقليات تمتعت بها في ظل أي دولة من الدول ، وفي أي زمن من الأزمان . وهذه هي الحقيقة مها حاول أشباه المؤرخين المتمسين العمي القلوب و صم التاريخ الإسلامي به . وهذا مؤرخ صهيوني اشترك بضلع كبير في المؤامرة اليهودية البريطانية في تهويد فلسطين ، وهو ألبرت هيامسون ، المسؤول عن دائرة الأراضي في حكومة الانتداب البريطانية ، يقول :

<sup>(</sup>١) جفريز ، المصدر السابق ، ص ٧٤ .

« وتحت حكم عمر وخلفائه المباشرين ، تتعت الأرض ( أرض إسرائيل ! ) بصفة عامة بالأمن ، وتمتع سكانها بدون تمييز ديني براحة كانت غريبة عنها (الأرض والسكان) منذ قرون . « وتحت حكم معاوية ، الذي حكم الأرض من ١٣٩ م حتى ١٨٠ م، وفي السنين الأخيرة من تلك المدة حكمها كخليفة ، كانت فلسطين إحدى أحسن دول العالم حكما ، واحتفظت بطابعها الهادى علدة قرنين آخرين (١١) » .

ومن أهم أحداث فلسطين بعهد الفتح الإسلامي تجميل عبد الملك مسجد عمر » الذي عبد الملك مسجد الصخرة سنة ١٩١ م أو « مسجد عمر » الذي كان قد بناه الخليفة الفاروق عند فتحه القدس . وهذا المسجد لا يزال حتى الآن « أحد أجمل الأبنية في العالم (٢) » . و تجميع جميع المصادر اليهودية والمسيحية على أن هذا المسجد مبني على

<sup>• ...</sup> Palestine was one of the best governed states of the world... • Hyamson, op. cit, p. 15.

ENCY BRIT, vol. 17, p 131. (7)

أنقاض المعبد اليهودي القديم الذي كان يسمى بـ « معبد سلمان » Solomon's Temple

والأمر الذي اقتضى عبد الملك ( ٧٠٥ – ١٨٥ م ) تجميل مدا المسجد هو التنافس السياسي العنيف الذي كان دائراً بين الأمويين وبين عبد الله بن الزبير الذي كان قد أقيام نفسه خليفة في الحجاز . وكانت سيطرة ابن الزبير على المدينة المنورة ومكة المكرمة تدعم مركزه ، بالإضافة إلى كونه أحد صحابة التبي عليلية . فأقدم عبد الملك على تجميل هذا المسجد وأعاد بناء المسجد الأقصى ، ليحول أنظار الكثيرين من المسلمين عن المسجد الأقصى ، ليحول أنظار الكثيرين من المسلمين عن مقدسات الحجاز ، بل و منع حج الكعبة لبضع سنين . وقد اكتسبت فلسطين قدسية أكثر فأكثر بسبب كونها هدفا المغزوات الخارجية فتعلقت بها قلوب المسلمين حتى بلغ ذلك أقصى مداه إبان الحملات الصليبية الحاقدة .

واستمر الحكم الإسلامي على فلسطين في المهـــد الأموي من

<sup>(</sup>١) يصبح هذا المعبد مخيفاً حين يترجم إلى العربية بـ « الهيكل » . ومن المفارقات العجيبة أن عبد الملك قد استوظف اليهود في الأعبال الهـامة لحدمة الحرم المقدس ، ولكن عمر الثاني ( ٧١٧ م – ٧٢٠ م ) سحب هذه الحدمة من اليهود (١١) عن دائرة المعارف اليهودية العامة ، المجلد الثامن ، ص ٥٥٣.

ولعمري ؛ لا أستطيع أن أتصور تسامحاً كهذا – بل ( أكاد أقول ) تهاوناً في حق أغلبية السكان – يمكن أن تتمتع به أقلية مـــا في أي عصر من العصور 1

دمشق ( من ٦٦١ م حتى ٧٥٠ م ) ثم من حاضرة العباسيين : بغداد ، منذ سنة ٧٥٠ م .

وفي سنة ٩٢٩ م اتجه كثير من المسلمين إلى القدس عقب ثورة القرامطة ، الذين دمَّروا كنيسة القيامة التي كان اليهود قد استولوا عليها سنة ٨٣١ م (١١) .

وفي سنة ١٠٧٢م تعرّض أمن فلسطين للخطر لأول مرة بعد الفتح الإسلامي حين هـاجم التركانيون السلاجقة القادمون من خراسان : هذه البلاد . وقد احتل الجنرال الخوارزمي أتسييز Atsiz القدس ودمشق، ثم واصل مسيرته إلى القاهرة حيث كان هدفه الأساسي هو تحطيم الفاطميين الذين كانوا قـد تربعوا على عرش مصر منــذ ٩٣٦م ، ولكن المصريين تمكنوا من طرد الخوارزمين واستعادوا البلاد السورية .

واستغلَّ الأباطرة البيزنطيون هـنه الفترة القلقة فهاجموا فلسطين وسوريا أربع مرات على الأقل ، وقد وصل الإمبراطور جون زميسيس John Zimiscess حتى طبرية وعكا سنة ٩٧٥ م ، فكانت هذه الحلات تمهيداً للحملات الصليبية (٢) التي بدأت عقب تحرير الفاطميين فلسطين من السلاجقة بفترة قليلة .

وفي هذه الفترة الطويلة من الحكم الإسلامي المتسامح كان

Hyamson, op. cit, p. 15.

Luke, p. 18. (Y)

اليهود قد استوطنوا في القدس من جديد ، وأصبحت القدس مركز علم اليهود مرة أخرى (١) ( وكانوا قد نقلوه إلى طبرية في عهد الرومان ) . وكانت أعداد كبيرة من اليهود القرائيين قد استوطنت في القدس منذ نهاية القرن الثامن الميلادي (٢) . وكان اليهود المقدسيون يعملون سكتاكي نقود ، وصبّاغين ، ودبّاغي جلود ، وصيارفة (٣) . ولكن في عهد الحاكم بأمر الله عانى اليهود منتصرفاته تماماً كالمسلمين والمسيحيين ، إلا أن عدد اليهود والمسيحيين كان قد ازداد بسبب العدل الذي ساد في ظل الحكم الإسلامي (٤) . وفي القرن الحادي عشر جاء بعض اليهود إلى فلسطين للاستيطان ، وكان بعضهم من ألمانيا . وكانت صفخة فلسطين للاستيطان ، وكان بعضهم من ألمانيا . وكانت صفخة جديدة مريرة في تاريخ الإسلام ، وكذلك اليهود ، على وشك البدء في صورة الحدلات الصليبية الحاقدة التي تستشرت وراء المدء في طلسيح منها براء .

Hyamson, p. 17. (1)

Ibid, p. 15. (Y)

Ibid, p. 16. ( v )

Ibid. (£)

•

# الفصيل العاشير

# الخمسلات الصليلية

- 1444 - 1.99

«ولكن بالرغم من أن قادة الحملة الصليبية الأولى لم يتمكنوا من استغلال خلافات الخلافات (سبب ) نجاح الصليبيين ، الى حد كبير جداً . إن انقسام أمراء سورية والخيلاف بن العباسيين و الفاطميين هما اللذان مكتنا للصليبيين غز ور المدينة المقدسة و تأسيس ملكة القيدس . وحين نهَضَت قوة في الموصل سنة ١٣٠ اتقريباً واستطاعت توحيد سوريا ، وحين مرة أخرى ، وتبعا لذلك ، و حدد صلاح الدين

سورية مع مصر : 'قضيي على قضية المسيحية اللاتينية في الشرق » .

« دانرة المعارف البريطانية » (١)

إن الاعتقاد الشائع يرى أن الحملات الصليبية هي الحملات التي أتت من أوروبا لغزو فلسطين ، أو بالأصح لغزو الشرق الإسلامي . ولكن الحقيقة هي أن الحملات الصليبية المنظمة قد بدأت – وبالإسم نفسه – قبل مجيئها إلى الشرق بأكثر من قرن (٢) ، وكانت موجّهة ضد الأندلس والمالك الإسلامية الأوروبية . ففي سنة ١٩٠٠م كان المسيحيون قد بدأوا يحاربون المسلمين حرباً مسلحة ، نشيطة ، واحتلوا صقلية وأجزاء من أرمينية . واستمرت هذه الحملات الشعواء حتى انهارت الدولة الأموية في الأندلس في السنين الأولى من القرن الحادي عشر .

وكان الاسبان الذين يقاتلون المسلمين يتلقون مساعدة نشيطة من الأمراء الاوروبيين ومن الكنيسة . وقد بدأ رجال مدينة بيسا غزو سردينية بناء على تحريض البابا بينيد كئت الثامن . وقد بدأ النورمان يحاربون عرب صقلية ابتداء من

ENCY BRIT, 11th Ed., 1911, Article: Crusade.

<sup>(</sup>٢) استمرت تلك الحملات ضد العـالم الاسلامي ، تحت راية الصليب ، بعد انتهاء الوجود الصليبي المزعوم في الشرق الأدنى وفلسطين ، كما سيأتي .

## الحملة الصليبية الاولى (١٠٩٩ م)

غزا الصليبيون طليطلة سنة ١٠٨٥ م ، وبعد عشر سنوات من ذلك أبحروا إلى فلسطين. وكان معظم المحاربين من الأصل الفرنجي. « وحيث أن إخراج المسلمين من اسبانيا كان يسير تُقدُما ، فقد تم اجتذابهم أكثر إلى الميدان ، (٢).

وكان عدد الصليبين عند بدء مسيرتهم ٢٠٠ ألف ، ولكن لم يصل منهم إلى القدس سوى ٢٠٠ ألف ، وذلك بسبب سوء النظام والجماعات والحروب الجانبية . وقد استولوا على القدس في يوليو ( تموز ) ١٠٩٩ بقيادة جودفري أوف بويلون Godfrey of Bouillon الذي أصبح حاكم القدس .

وقد ذبح الصليبيون سبعين ألفاً من مسلمي ويهود المدينة . وتقدموا إلى كنيسة القيامة « فوق الدماء البشرية » ، على حد تعبير المؤرخين ( المسيحيين ) أنفسهم .

ENCY BRIT, (1960), vol. 6, p. 771. (1)

Kirk, George E., A Short History of the Middle East, (Y)
London, 1964, p. 45.

إن السبب الحقيقي في هدف الحملة كان رغبة الأمراء الأوروبيين الإقطاعيين في التوسع وإيجاد إقطاعيات جديدة وفتح أسواق التجارة. يقول مؤرخ بريطاني رسمي لفلسطين: د.. لقد كان منشطو الصليبة تحركهم عوامل عدة ، من دينية ورومانسية وعائلية (ملوكية) وتجارية. » ثم يقول بوضوح إن غرض الصليبين كان « زرع إقطاعية غربية في أرض شرقمة » (١).

« وهكذا تأسست مملكة اللاتين في القدس ، بالتوفيق بين الحساس الديني الحقيقي – وإن أسيء توجيهه – وبين جوع الأرض لدى النبلاء الشبان في أوروبا الإقطاعية ، وبين مساعي الطبقة التجارية الناشئة في داخل أوروبا ، وبين انتهازية عامة الناس الذن كانوا لا بزالون نصف برابرة » (٢).

ويقول مؤرخ آخر :

«عقب الغزو السلجوقي لآسيا الصغرى ، كان الإمبراطور البيزنطي قــد وجّه نداءً إلى البـابا لاتحاد مسيحي ضد الإسلام ...

« وكانت القوانين الإقطاعية للوراثة

Luke, p. 18. (\)

ENCY BRIT, vol. 17, p. 131. (Y)

قد خلقيت طبقة كثيرة العدد من أبناء وشبان لا يلكون الأرض، وكانوا بمع مفامرين آخرين – تو اقين إلى نحت إقطاعيات لهم في بلاد جديدة . وكانت المدن الإيطالية وغيرها من المدن التجارية الناشئة في البحر الأبيض مشتاقة اللي تطوير تجارة كبيرة للمنتجات الكالية في الشرق الأدنى وآسيا الصغرى الداخلية . وكل هذه العوامل العسكرية والمادية قد و جهها النفوذ القوي للكنيسة و أجراها وركرها على ما أصبح الحلة الصليبية وركرة التي فاجأت الشرق سنة الأولى التي فاجأت الشرق سنة الأولى التي فاجأت الشرق سنة الأولى التي فاجأت الشرق سنة

وقد ساعدت الأحوال المحلية على نجاح هـذه الحلة (٢) ، فقد كان مالك شاه قد مات سنة ١٠٩٢ وأصبحت سورية منــذئذ مستقلة وكان خليفة مصر بهدد سوريا .

واتصفت الحملة بنوع غريب من البربرية والهمجية :

Kjrk, p. 45.

Hyamson, p. 19. (7)

« استعد الصليبيون لواجبهم المقدس ، خلال مسيرتهم عبر أوروبا ، بأن ذبحوا السود في كل مدينة مرثوا بها ، ونهموا وأحرقوا السوت المهودية . وكارب طريقتُهم عَلَما على نهر من الدمياء ٠٠ لـَمَعَتُ فوقه الشعلُ الكالحة للبيوت المشتملة . وكانت المظالم مريعة لدرجة الاحتجاجات. وفي الملاد المقدسة استأنف الصلبيون هذه الإجراءات. لقد كان جميع غير المسيحيين أعداء الله بالنسبة اليهم ، وكان يجب استئصالهم كلسة . وحين َ فتَحَت القدسُ بابَها أعملوا السيفَ في كل مسلم ، رجل أو امرأة أو طفل ، من الذين تمكنوا من العثور عليهم ، لدرجة أن الصليبين كان عليهم أن يخوضوا في الدماء حق الركبة لكي يصلوا إلى كنيسة القيامة . . . أما اليهود فقد سيقوا إلى كنيسهم حيث 'حرقوا 👣 (۱)

Hyamson, pp. 19 - 20, 22 - 23.

(1)

وبعـــد هذه المجازر ، سمّى جودفري نفسه (عدا تنصيبه نفسه ملكاً ) : « محامي كنيسة القيامة ، Advocate of the ( . " Holy Sepulchre

وسرعان ما واجه الصليبيون حملة مصرية ضدهم ، إلا أنهم تمكنوا من صدّها في معركة عسقلان ، ولكن معظم الصليبين تركوا عقب هذا « يهودية ً » (٢). وبقي جودفري مع ألفي تابع له في القدس ، ومات سنة ١١٠٠ م ، وخلفه أخوه بالدوين .

وبعــــد استتباب الأمن سمح الصليبيون لليهود أن يزوروا ويستوطنوا فلسطين ، فعملوا في التجارة والطب (٣) .

ويد عي معظم مؤرخي الغرب أن الصليبين أتوا إلى الشرق د لتحرير مسيحيها من الظلم الإسلامي !! » (٤) ، ولكن محاولة

Hyamson, p. 20. (Y)

Ibid, p. 21, 22, 23. (\*)

Ibid, p. 19. (t)

<sup>=</sup> ويجب مقارنة هـذه الواقعة مع دخول عمر إلى القدس ومع دخول صلاح الدين اليها ثم مع الدخول الصليبي الجديد إلى القدس في الربع الأول من القرن العشرين ، فقـد أعلن حفيد قلب الأسد : « اليوم انتهت الحروب الصليبية » ، وأعلن حفيد فيليب أغسطس حين دخل دمشق أمـام قبر صلاح الدين : « ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين » .

الصليبيين المتكررة للاستيلاء على بلاد مختلفة من سورية ومصر وشمالي افريقيا تؤكد الطابع الاستمهاري الإقطاعي لتلك الحملات.

## الحملة الصليبية الثانية (١١٤٧م)

وبسبب الحساولات المتكررة لفتح دمشق وهنكَت قوة ُ الصليبيين فجاءت الحلة الصليبية الثانية (١) ، سنة ١١٤٧ بقيادة ملكي فرنسا وألمانيا .

وبسبب خيانة الفاطميين تمكن الصليبيون من السيطرة على الأرض المقددسة ، بهدف جعلهم دولة حاجزة بينهم وبين السلاحقة .

وبدلاً من أن يواجهوا المقاومة : « أصبح الصليبيون عاملاً في الدسائس المهلكة والحروب الحقيرة بين الإمارات الإسلامية ، ولم تكن لدى أطراف منها غضاضة أن تتحد مع الصليبيين ضد المسلمين أنفسهم » (٢) . وقد دفع أمراء سوريا الخراج الصليبيين لبعض الوقت ، كا ظلت الخلافة العباسية الهزيلة في بغداد تتجاهل النداءات الموجهة اليها المساعدة ضد الصليبيين « وأعطتهم وقد رحب الأقليات المسيحية بالصليبيين « وأعطتهم

مساعدة " ثمينة » (٣) .

Luke, p. 20. (\)

Kirk, p. 46. (7)

Ibid. (v)

إلا أن الأمير القوي « زنكي » ظل يصد تقدم الصليبين نحو سوريا ، وحان منعطف خطير في حياة مملكة اللاتين في القدس حين فتح الأتراك بقيادة نور الدين زنكي سنة ١١٤٤ م مدينة إيديسا (الرها) Edessa الصليبية « عندما قطع اللاتين علائقهم مع دمشق كانوا قد خطوا خطوة كبرى نحو حتفهم "('). ومرة أخرى « تعمدت سيوف جنود الصليبين بالدم اليهودي » (''). وبدأت سلسلة طويلة من الاضطهادات والطرد من البلدان الأوروبية ، ولعل أحد أسبابها كان اشتراك اليهود مع المسلمين في مقاومة الصليبين.

وكان الصراع قد اشتد بين الصليبين والأتابك التركي في سوريا لفتح مصر حين ضعفت الدولة الفاطمية في مصر ؟ وقد نجح نور الدين في إلحاق الهزيمة بالفرنج في عسقلان سنة ١١٦٤ ، ثم غزا مصر سنة ١١٦٩ ، وأقام نائبه شيركوه وزير مصر ، ثم خلفه قداهر الفرنجة صلاح الدين سنة ١١٧١ ، وعندما مات نور الدين سنة ١١٧٤ ، جلس صلاح الدين على العرش . « وحتى الآن كانت الأحقاد بين نور الدين ونائبه في مصر قد أخرت الضربة القاضية لعدة سنين » ، رغم أن دويلة القدس كانت قد أصبحت بين فكي كاشة القاهرة ودمشق (٣) .

Hyamson, p. 23. (1)

Ibid, p. 24. (Y)

Hyamson, p. 25. (v)

واستطاع صلاح الدين أن يوحّد سورية ومصر تحت رايته سنة ١١٨٣؟ وبذلك احتوى المملكة الصليبية احتواءً كاملاً ما عدا نقطة أمامية لها في العقبة على البحر الأحمر (١).

ولعل الذي جعل صلاح الدين 'يسرع إلى إنهاء الحكم الأتابكي الضعيف في دمشق هو أنه كان قد أصبح (عقب وفاة نور الدين) لعبة في أيدي الفرنجة الذين كانوا يساعدونه ضد القاهرة (٢).

وكان ملك القدس الصليبي آنذاك هو الشاب المجزوم بالدوين الرابع. وقد هزمه صلاح الدين في معركة بانياس واضطر الفرنجة إلى عقد صلح مع المسلمين. إلا أن الفرنجة سرعان ما نقضوا العهد (٣) ، فزحف صلاح الدين لتسوية أموره.

Kirk, pp. 46-47. (1)

Hyamson, p. 25. (Y)

<sup>(</sup>٣) ه عندما كان (الصليبيون) أقوياء بما يكفي لمحاربة العرب لم يكونوا يقدسون أية اتفاقية ولا يوفون بأية معاهدة » – السير ولتر بيسانت Bosant وهو يقول أيضا : « إن أخلاقيات الصليبيين انخطت وأصبحوا يخالفون الملك والكنيسة ، لدرجة أن سرت بينهم روح الكفر ، ولم يكن هناك من يرتد عن دينه من المسلمين » . وهو يضيف : « استقبل الاسلام المؤمنين به من بين المسيحيين ، ولكنه لم يعط للمسيحية أحداً في مقابل من أخذهم » .

Quoted by Hyamson, pp. 28-29.

ويقول أحد المؤرخين العرب المسيحيين : « إن سنة دخول غير المسلمين الغزاة إلى الدين الاسلامي منتشرة جداً خلال التساريخ الطويل لأعدائه سواء في الفتح أو الهزيمة». والحقيقة التي يصح قولها هي أن كثيرين من الصليبيين =

وفي تلك الأثناء خلف بالدوين الخامس أخاه بالدوين الرابع الذي مات ، ودس الفرنجية السم لبالدوين الخامس ، فتولى الحكم الملك غاي دى لوزيجنان Guy de Lusignan « المشاغب» (۱۱). وقد لقي صلاح الدين الفرنجة في موقعة حطين الخالدة في يوليه (تموز) ١١٨٧ . « وكان قاطع الطرق الصلبي رينالد دى شاتيلون Reynald de Chatillon قد أثار صلاح الدين للجهاد ، بعد أن قام بمحاولة عقيمة لاحتلال مكة والمدينة عن طريق المبحر الأحمر » (۱۲) . وفي حطين تمكن صلاح الدين من قصم ظهر المشاغبين الدخلاء ، « وكانت هذه أكبر كارثة لحقت بالصليبين حتى الآن » (۳) .

غزا صلاح الدين نابلس وقيصرية ويافا بدون مقاومة ، وفي ٢٠ او كتوبر (تشرين أول) ١١٨٧ فتح القدس بعد حصار دام أسبوعين ، « فأعطى المحاصرين شروطاً من السخاء لا مثيل لها تقريباً » (٤) . وبعد سنتين لم يبقى في أيدي الصليبيين سوى مرافىء أنطاكية وطرابلس وصور (٥) .

Bustani, Emile, March Arabesque, London, 1961, p. 19.

أنفسهم قد آمنوا بالمقيدة الاسلامية ولا تزال هناك طائفة تسمى «صلبي»
 تتكون من الأخلاف المباشرين للمحاربين المذكورين :

Kirk, p. 48; Hyamson, p. 28. (Y)

« وأد من سقوط القدس إلى هجرة يهودية تستحق الاعتبار ، إلى فلسطين ، لأنه حيثا حكم صلاح الدين ، كانت هناك حرية لليهود ، وكذلك للأجناس والأديان الأخرى » (١). وكان الحكيم اليهودي موسى بن ميمون طبيباً خاصاً لصلاح الدين ، وقد كان لتدخل موسى بن ميمون (لدى صلاح الدين ) أثراً كبيراً في فتح باب فلسطين مرة أخرى المستوطنين اليهود ... » (٢) وتلقوا كل حمادة ممكنة » (٣) .

## الحملة الصليبية الثالثة (١١٨٩ م)

انطلقت الدعوة مرة أخرى تحت إشراف البابا ، لإرسال حملة صليبية جديدة ، لاحتلال القدس من جديد . واشترك في هذه الحملة كل من الإمبراطور فردريك الأول الألماني ، وفيليب أغسطس الفرنسي ، وريتشارد الإنجليزي . وكاد أمراء هذه

ويلغ من تسامح صلاح الدين أن أعــــار موسى بن ميمون ترينسارد ملك الانجلمز حين مرض هذا الأخير .

Hyamson, Palestine, the Rebirth.., p. 25.

Ibid, p. 34.

Hyamson, p. 28. (1)

Hyamson, Albet M., Palestine in the Jewish History, p. 15; (7)
Bentwich, Palestine, p. 15.

<sup>(</sup> يواجع أيضاً كتاب الباحث ، « التلمود » ، ص ٩٦ ) . وبلغ من تسامح صلاح الدن أن أعـار موسى بن معمون لريتشارد ملك

الحلة أن يقتتلوا ، فمضى كل منهم في سبيله وحيداً ، ولم يصل منهم أحسد إلى فلسطين ما عدا ريتشارد «قلب الأسد» المنهم أحسد إلى فلسطين ما عدا ريتشارد «قلب الأسد» جوى دي لوزيجنان يحاصرها منذ سنتين رغم أن صلاح الدين كان قسد أخلى سبيله (بعد أسره في معركة حطين) بوعد شرف on parole ألا يعود للقتال. وغزا ريتشارد بعض المدن الساحلية وحاول عبثا تزويج أخته من شقيق صلاح الدين «لكي يتبوأ الإثنان عرش المملكة » (۱).

واحتل الصليبيون قبرص من جديد . وانتهت الحملة بعقد صلح مع صلاح الدين في ٢ سبتمبر (ايلول) ١١٩٢ م حصل الصليبيون بمقتضاه على شريط ساحلي ضيق بين صور ويافا، وعلى حق اللاتين في زيارة القدس التي استمرت تحت الحكم الإسلامي. ورجع ريتشارد الى بلاده بعد هذا تاركا وراءه ابن أخيه هنري أوف شامبان Henry of Champagne . وتوفي صلاح الدين أكثر أعداء الفرنجة إثارة للرعب » (٢) - إلى رحمة الله في السنة التالية (١١٩٣ م) .

الحملة الصليبية الرابعة ( ١٢٠٢ م ) وصليبية الأطفال

إن الحملة الصليبية الرابعة التي دامت فيا بين ١٢٠٢-٤٠١م،

Luke, p. 20. (Y)

Hyamson, pp. 30 - 31.

كانت في حقيقة الأمر موجهة ضد الإمبراطورية الشرقية ، إلا أن بعض النبلاء التيوتونيين استطاعوا أن يصلوا الى بيروت وبعض المدن الساحلية . وقد أخفقوا في الوصول الى القدس .

وكان الملك العادل ، أخو صلاح الدين وخليفته ، يحكم الشام وفلسطين ومصر. « وكانت فلسطين الإسلامية قد أصبحت الآن جنة اللجوء لليهود المضطهدين في أوروبا » (١). وقـــد استقبل السلطان سنة ١٢١١ م ثلاثمائة حاخام أوروبي زاروا فلسطين : « استقبالاً ودياً » (٢).

وكان من أكبر المآسي أن جهّز المهووسون الدينيون جيشا من الشبان والفتيات ، بلغ عدده خمسين ألفا ، لمحاربة المسلمين ، فقد اعتقدوا أن هؤلاء الأبرياء سينجحون حيث أخفق آباؤهم ، وقد غرق معظمُهم في البحر الأبيض ، وقليل منهم وصلوا إلى فلسطين ، وأقلهم تمكن من العودة الى بلادهم (٣).

# الحملة الصليبية الخامسة ( ١٢١٥ م )

أعلنها البابا إنتوسينت سنة ١٢١٥ م. وقد خرجت هذه الحملة الصليبية لاحتلال مصر، وتمكنت من احتلال ميناء دمياط.

Hyamson, p. 31.

Ibid. (▼)

Ibid. (٣)

وتخاذل السلطان « الملك العادل » فقبل التنازل عن جزء من مملكة القدس ، وكذلك رضي بقبول بعض شروط الصليبين رغبة في الحصول على السلام والأمن ، إلا أن القاصد الرسولي طالب المسلمين بالتمويضات، الأمر الذي رفضه السلطان وهاجم الصليبين ودحرهم في دمياط ، وبذلك انتهت الحملة الصليبية الخامسة التي أكدت بجلاء حقيقة الأهداف الكامنة وراء الغلاف الديني .

وكان الأيوبيون قبل هذه الحملة قد أعطوا امتياز التجارة في مصر منذ سنة ١٢٠٨ م للأوروبيين ، فأنشأوا أساس التجارة الشرقية المزدهرة لأوروبة حول البحر الأبيض (١) ، فازدهرت المدن التجارية الإيطالية الكبرى كالمبندقية وجنوا وبيزا وغيرها (٢) . ولكن من الغريب ، أنه رغم هذه الامتيازات ، فقد اشتر كت المدن البحرية الأوروبية التجارية الآنفة الذكر في الحملتين الرابعة والخامسة «بسبب طموحها التجاري » (٣) ، ولا غرو فقد كانت تحلم بالسيطرة الكاملة على مقادير الشرق لنهبه وسلبه .

وهذا العامل التجاري كان يقض مضاجع الأوروبيين ، حق قبل بدء الحملات ، بل واشترطت مدن معينة اشتراكتها على أن

Kirk, p. 48. (1)

Ibid. (Y)

Luke, p. 21. (\*)

تنال نوعاً من الامتيازات في البلاد المفتوحة: « في السنين الأولى نفسها، قد حصاوا ( التجار الايطاليون ) من الرؤساء الإقطاعيين للمملكة الصليبية على امتيازات هامة لتجارتهم كثمن لاشتراكهم في التجهيز المادي للحملات الصليبية: وهي الإعفاء من الضرائب ومن الجمارك ، والحكم الذاتي القانوني داخل أحيائهم الخاصة في موانىء الشرق الأدنى ، خاضعين لقناصلهم وحدهم » (۱).

### الحملة الصليبية السادسة ( ١٢٢٩ م )

لقد كان خلفاً، صلاح الدين أقل ميلاً للحروب ، « وبذلك أثنتوا أنهم أكثر إراحة ً للفرنجة » (٢) .

والإمبراطور الألماني فريدريك الثاني - المحروم كنسيا من قبل البابا جريجوري التاسع ، بسبب بماطلته في تجهيز الحملة تمكن من أن يستغل هذا الوهن الإسلامي حين جاء إلى الشرق على رأس قوة كبيرة . وخرج الإمبراطور إلى فلسطين في الوقت الذي نادى فيه البابا الى حملة صليبية ضد بملكة فريدريك الأوروبية نفسها (٣)! وكان فريدريك يعتقد أنه صاحب الحق في تاج القدس لزواجه من إبزابيلا" ، وريثة ذلك التاج .

واستطاع فريدريك ، « باستغلال جماعـــة إسلامية ضد

Kirk, p. 48. (\)

ENCY BRIT, vol. 17, p. 131. (Y)

Hyamson, p. 32. (r)

أخرى »(١) ، أن يجمل السلطان المصري يقبل شروط ويتنازل له عن القدس والناصرة وبيت لحم مع شريط ساحلي ، لمدة عشر سنين ، هذا مع احتفاظ الصليبين بالمدن الساحلية الأخرى التي كانت في أيديهم بالفعل (٢).

وبسبب طرد المابا الإمبراطور فريدريك هذا من الكنيسة ، أحجم مسيحيو القدس عن حضور احتفاله بالفتح ، واضطر هو إلى أن يضع التاج على رأسه بيديه !

وكانت السنوات الخس عشرة التالية هي السنوات النهائية في أُجَل الحكم الصليبي المضطرب على القدس ، ولم يكن ذلك ببطولة المسلمين المتخاذلين ، بل بسبب غزو خارجي ، غزو الخوارزميين المغول القادمين من آسيا الوسطى ، الذين كانوا قد اجتاحوا إيران سنة ١٢١٨ م .

وفي سنة ١٢٢٨م استدعاهم حاكم دمشق لنصرته إلاأن الخوارزميين اتحدوا مع المصريين سنة ١٢٤٠م، وهاجوا شمالي سوريا ، واحتلوا القدس سنة ١٢٤٤م وهدموا كنائسها وقتلوا سكانها . ثم زحفوا نحو غزة حيث اتحد معهم المصريون فأغاروا على سوريا التي انهزمت ، ولكن سرعان ما اختلف الحلفاء ، واضطر الخوارزميون الى ترك فلسطين تحت حكم مماليك مصر ، الذين استعادوا القدس .

Ibid.

Ibid. Kirk, p. 48; ENCY BRIT, op, cit. (Y)

### الحملة الصليبية السابعة ( ١٢٣٩ م )

عند نهاية السنوات العشر للهدنة بين فريدريك والمسلمين جاءت الحملة الصليبية السابعة بقيادة ثيوبالد ، فنزلت في عكا في خريف سنة ١٢٣٩ م . وتكبدوا غاليا في محاولتهم الإستيلاء على عسقلان ، وأسر المسلمون منهم كثيرين ، وفداهم فيا بعد ريتشارد إبرل أوف كورنوال .

### الحملة الصليبية الثامنة ( ١٣٤٨ م )

بعد سقوط القدس عقب معركة غزة وفتح بيبرس القدس ، بدأ البابا ينادي بحملة صليبية جديدة ، ذات شقين ، حملة صليبية ضد الكافر فريدريك الألماني في أوروبا ، وأخرى لفتح فلسطين . ولكن لويس التاسع الفرنسي فضل الثانية ، رغم أن البابا كان يفضل الأولى (١١) .

وعندما وصل لويس إلى قبرص وجّه قواته إلى مصر، بدلاً من فلسطين ، حيث أسر ولم يُطلق المصريون سراحة إلا حين دفع فدية . ثم توجه إلى عكا ولكنه كان قد فَقَدَ كل قواته . فلم تحديث هذه الحلة أثراً في فلسطين .

إلا أن الصليبيين كشفوا أنفسهم أكثر فأكثر ...

ومنالطريف أن نلاحظ أن الدور الذي تلعبه إسرائيل الآن

<sup>(\)</sup> 

في طاحونة الاستعار الجديد، كان الصيلبيون الطفيليون يقومون به ذاته قبل سبعة قرون ، فقد « أدرك مديرو السياسة المسيحية ، في حقيقة الأمر ، فكرة الاتحاد مع هؤلاء الوحوش ( المغول ) ضد مسلمي الشرق الأدنى المتحضرين والمحافظين على المعاهدات » (١) . وقد بلغ الأمر لدرجة أن البابا إنتوسينت الرابع وكذلك الملك لويس الفرنسي أرسلا مندوبين لهما إلى منغوليا للتباحث مع المغول، إلا أن ذلك لم يسفر عن نتيجة (٢).

ثم جاء غزوهولاكو، حفيد جنكيز خان، الذي دمّر بغداد وذبح أهاليها سنة ١٢٥٨ م، وأنهى وجود الخلافة العباسية . واحتل دمشق سنة ١٢٦٠ م، إلا أن القوات المصرية بقيادة بيبرس استطاعت إلحاق هزيمة فاصلة بهم في معركة غزة . وكان أحد الجنرالات المسيحيين يقود قوات المغول (٣) . وكانت المدن الفرنجية وحاميات الصليبين في الشرق الأدنى قسد ساعدت الغزو المغولي (٤) ، فأخذ بيبرس يحرّر مدينة "بعسد أخرى ، فحرر قيصرية ويافا والناصرة وأنطاكية وعسقلان .

ويلاحظ مؤرخ أوروبي معاصر أن ضياع القدس نهائيا من أيدي الصليبين كان سببه « الى حد كبير يرجع الى دسانس

Kirk, p. 50. (\sqrt{\sqrt{\chi}}

Ibid. (Y)

Hyamson, p. 34. (v)

Kirk, p. 51. ( § )

الصليبيين صد مصر » (١) . ولم تبق في أيدي الصليبين الاعكا .

واستولى بيبرس على الحكم بإنهاء الحكم الأيوبي ، وبذلك افتتح حكم الماليك الذي استمر لمائتين وخمسين سنة قادمة .

# الحملة الصليبية التاسعة ( ١٢٧٠ م )

بدأت هذه الحملة الصليبية سنة ١٢٧٠ م تحت قيادة سانت لويس، ولكن ضد تونس!! وكان الملك الفرنسي يأمل في حمل « الباي » على قبول المسيحية، ولكن هذا الصليبي مات في شمالي افريقيا دون تحقيق مشروعه الخطير! وعقد أخوه شارل اتفاقية " مع باي تونس، وعاد أدراجه إلى فرنسا دون التفكير في أورشليم (٢).

ولم تعجب هذه النتيجة صليبياً آخر في أقصى القارة ، فقاد إدوارد ، أمير ويلز – الملك إدوارد فيما بعد – جيشاً إلى عكا، حيث وصل في أوائل سنة ١٢٧١ م . واستمرت حملتُ لأكثر من سنة ، لكنه رجع بخفي حنين (٣) . ( ومع هدذه الحملة أنهكت الحركة الصليبية نفسها » (٤) . إلا أن الصليبين

Ihid, p. 50. (1)

Hyamson, p. 34. (x)

Ibid. (r)

Stevenson, The Crusades in the East, Cambridge, 1907, (£)

Quoted by Luke, p. 22.

استمروا في احتلال عكا . ومات بيبرس سنة ١٢٧٧ م . وفي سنة ١٢٩٨ م استطاع خليل (الملك الأشرف) ابن قلاؤن أن يفتح عكا ، وبذلك أنهى الحكم الصليبي نهائيا ، فقد كانت طرابلس الشرق قد استسلمت سنة ١٢٨٩ م . وبعد سقوط عكا انتقلت عاصمة « مملكة القدس اللاتينية » المزعومة الى قبرس .

والأسطورة الصليبية لم تنته مع نهاية الحكم الصليبي على البلاد المقدسة ، بل ظل البابوات ينادون الأوروبيين لحلة جديدة ، دون جدوى !

وكانت آخر محاولة هي التي قام بها بيتر Peter ملك قبرص سنة ١٣٥٩ م ، وكان بيتر قد طاف على ملوك أوروبا يستنهض همهم للقتال ، ولكنه حين لم يجد استجابة منهم بدأ واجبه المقدس بنفسه! فأغار على الإسكندرية سنة ١٣٦٥ م ونهبها ، وبعد سنتين نهب سواحل سوريا ، و'قتيل سنة ١٣٦٩ م ، «وانتهت معه الأسطورة الصليبة » (١).

Hyamson, p. 35. (1)

وقد استمر ماوك قبرص وملكاتها يحملون لقب « ملك القدس » حتى نهاية مملكتهم سنة ٩ ٨ ٤ ٨ ، وكانوا قد تلقوا تاج القدس في «فاماجوستا » باعتبارها أقرب مناطق قبرص الى القدس . ثم انتقل اللقب الى آل ساڤوى الذين كانوا ملوك إيطاليا حتى الحرب العالمية الثانية . وكانت عملات ملوك سردينيا تحمل العبارة التالية حتى سنة ١ ٨ ١ ٨ « ملك سردينيا وقبرص والقدس » . وكان الملوك الاسبان يحملون لقب «ملك القدس» حتى سنة ١ ٩ ٩ ١ برعم وراثتهم

ولكن الحق هو أن الصليبية لم تنته إلا لتبدأ من جديد في صورة أخرى ، مستمرة حتى اليوم ، ففي القرن الرابع عشر بدأ البحارة البرتغاليون يستكشفون سواحل إفريقيا ، تحت إرشاد ملكهم « هنري الملاح » ( ١٣٩٤ – ١٤٦٠ م ) .

«كان الحافز العام لهنري واضحاً وهو أن يواصل الحملات الصليبية في محاولة ضرب جناح دار الإسلام من كلتي الوجهتين: الإستراتيجية والتجارية، وأن يصرف تجارة الذهب ومنتجات غرب إفريقية الأخرى عن أيدي المسلمين، وأن ينشىء اتصالات مع الاثيوبيين وأن يُغيروا معا على المسلمين من ناحية الجنوب، ولعلم كان قد وضع في آخر حياته مشروعاً يقضي بأن تفوز البرتغال بتجارة الهند التي كانت حتى ذلك الوقت المصدر الرئيسي لثروة العالم الإسلامي، (١).

وحين تمكن فاسكو دي غاما سنة ١٤٩٨ م من الوصول الى جنوب الهند بمساعدة أحد الملاحين الهنود؛ أصبح ملك البرتغال يطلق على نفسه اللقب الآتي :

See: Luke, pp. 23 - 24.

Kirk, pp. 63 – 64 (\)

للأنجويين The Angevins ( وهم أسرة مالكة ينتمي اليها ثمانية من الملوك الانجليز ) . وكان أباطرة النمسا يحملون اللقب حتى سنة ١٩١٨ باعتبارهم ورثة « ماري » الأنظاكية .

وقد نشأت من الحلات الصليبية حركات عسكرية من أهمها :

Templars, Hospitallers, the Teutonic Knights etc.

« سيِّدُ فتوح وملاحة ِ وتجارة ِ الحبشة والجزيرة العربيــة وإبران والهند » (١٠) .

وشعر المصريون بأخطار هـذا التطويق الصليبي ، وأرسلوا أسطولهم لمواجهة البرتغاليين في الهند ، إلا أن الأسطول المصري تحطم، وكان ذلك نقطة خطيرة وانعطافة كبرى في تاريخ الإسلام الحديث ، المليء بالمآسي .

وكان البرتفاليون يشعرون بأهمية مصر في أية معركة ، ففكر أميرالهم ألبوكيرك Albuquerque في تحويل مجرى النيل الى البحر الأحمر ، لحرمان المصريين من المياه التي لا بـــد لهم منها لاستمرار الحماة (٢).

وقد استمرت هذه الروح الصليبية الحاقدة حية في أعماق كثيرين من سكان الجزء الغربي من الكرة الأرضية وما يهمنا هو إلقاء بعض الضوء على نهاية تلك الحملات الشعواء الوحشية الستي أخذت العالم الاسلامي على غرة في بداية القرون الوسطى، حتى لقد قيل عن تاريخ الحملات الصليبية إنه « أحمد أكثر التواريخ المسطورة إيلاماً » (٣). ولا شك في ذلك، فقد استغل رجال المسطورة إيلاماً » (٣).

Ibid, pp. 64 – 65. (Y)

Hyamson, p. 19. (r)

Lord of the Conquest, Navigation and Commerce of

Ethiopia, Arabia, Persia and India . Ibid, p. 64.

الكنيسة سلطاتِهم أبشع استغلال وأبلوا المؤمنين بهم بلاء تعيساً وجعلوا الشرق يقاسي أبشع أنواع الغارات لحقبة طويلة .

ويبدو الطابع الاستماري الإقطاعي جلياً من دراسة وقائع واتجاهات الحملات الصليبية .

لقد واجه الصليبيون مقاومة شديدة من المسلمين رغم تخاذل وخيانة بعض ملوكهم ، وكان من نتيجة ثلك المقاومة أن الصليبيين لم يصلوا أبداً إلى عمق أكثر من خمسين ميلاً من ساحل فلسطين (١).

« لقـــد كان الصليبيون بصفة عامة مفامرين أجلافاً غير مهذبين » (٢) . .

« إن ساوك الصليبيين لا يُضفي أي مفخرة على الحضارة الغربية ، ويجب أن نعترف بصراحة أن البارونات والأمراء الفرنجة كان معظمهم برابرة ربتاً (٣) ، مع تكريس قليل من جانب الكنيسة أو الحضارة القديمة للبحر الأبيض » (٤).

Kirk. pp. 37. 48. (\(\sigma\)

Ibid, p. 37. ( T )

<sup>(</sup>٣) الأزب : كث الشعر .

Ibid, p. 304.

ويقول مؤرخ آخر أن « مملكة القدس كانت معروفة أساساً لبربريتها المُمْلِكة في دورها » (١) ...

ويرى جورج كيرك أن الحلات الصليبية فتحت نوافذ عقول الأوروبيين (٢) لما رأوه في الشرق الأوسط « الذي كان مستوى حضارته لا يزال أرفع بكثير من حضارة الغرب » ، إلا أن تأثير الصليبيين أنفسهم على تاريخ الشرق الأوسط كان محدوداً جداً ، « وكان التأثير النفسي لغزوهم على العالم الإسلامي أقل بكثير مما يمكن تصوره » (٣).

Marlowe, Rebellion in Palestine, p. 18.

(1)

(٢) يقول المفكر الهندي وحيـــد الدين خان عن اندحار أوروبا في الحروب الصلبية :

«... وبعـد الفشل الذريع قررت أوروبا تغيير استراتيجيتها ، وأخذت تستعد لحملة جديدة على عـالم الاسلام . »

« وكانت خلاصة التفكير الجديد أن يتعلم الغرب علوم المسلمين ثم يهزمهم بأسلحتهم وفنونهم ذاتها . » « وسمى الأوروبيون الحرب الجديدة به « الصليبية الروحية ك Spiritual Crusade وكانت غياية الصليبية الروحية أن يتعلم الأوروبيون علوم المسلمين فيشوهوا المقائد الاسلامية وتاريخ الاسلام . . . »

من مقال « الغرب . . حيث توقف المسلمون » بجريدة الأخبار (القاهرة)، عدد ١٨ أكتوبر ( تشرين أول ) ١٩٧٢ .

Kirk, pp. 45 - 46. (r)

### ويقول ألبرت حوراني :

«الصليبيون...تركوا وراءهم ذكريات لم تمنت حتى الآن... وفي زمننا هذا قــــد تم احياء ذكرى الصليبيين في العقل العربي العام بما قــد حديث في فلسطين » (١).

(٢)

Albert Hourani, The Decline of the West in the Middle East, article in International Affairs, 29, 1953, quoted by Kirk, pp. 302-303.

# المئراجع

## أ -- المراجع العربية :

- ابن هشام ، السيرة النبوية ، الجزء ٤ .
- أحمد طربين ، د. ، قضية فلسطين ١٨٩٧ ١٩٥٨ ،
   محاضرات في التاريخ السياسي ، الجزء الأول .
  - التوراة ( الترجمتان العربية والإنجليزية ) .
- جفریز 'ج م ن ' فلسطین : الیکم الحقیقة ' ترجمــة خلیل الحاج ' مراجعـة د. محمــد أنیس ' دار السکاتب العربی ' القاهرة ۱۹۷۱ ' الجزء ۱ .
- حتى ، د. فيليب : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ، ترجمة د. جورج حداد وعبد الحكيم رافق ، بيروت ١٩٥٨ ، الجزء الأول .
- حسن ابراهيم ، د. حسن ، تاريخ الاسلام السياسي ، المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة ١٩٣٥ ، الجزء ١ .

- شفيق الرشيدات؛ العدوان الصهيوني والقانون الدولي؛ الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب؛ القاهرة ١٩٦٨.
- الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تاريخ الرسل و الملوك، تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم، دار المعارف، القاهرة ١٩٦٠ ، الجزءان: ١ ٣ .
- ظفر الإسلام خمان ، التلمود ، تاريخه وتعاليمه ، دار النفائس ، يعروت ١٩٧٢ .
- عبد الله التل ، خطر اليهودية العالمية على الاسلام والمسيحية ، دار القلم ، القاهرة ١٩٦٤ .
- غوستاف لوبون ، اليهود في تاريخ الحضارات الأولى ،
   مكتبة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ١٩٧٠ .
- نقولا الدر، هكذا ضاعت وهكذا تعود، بيروت ١٩٦٥.

### ب - المراجع الأجنبية :

- Buckmaster, Edith, Palestine & Pamela, a chat with the unlearned on the Holy Land, Cambridge, W. Heffer & Sons Ltd, 1925.
- Bustani, Emile, March Arabesque, London, 1961.
- Bentwich, Herbert, Palestine of the Jews, Past, Present and Future, Kegan & Paul, London, 1919.

- ....., Mandate Memoirs,
- ENCY BRIT, ..... Encyclopaedia Britanica, 1960 Ed., USA.
- Encyclopaedia of Islam, Ed Houtsma & others, London-Leyden, 1936, Vols I, II, III.
- Gibbon, Edward, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, vol 5.
- Hyamson, Albert, M., Palestine, the Rebirth of an Ancient Nation, Sidgwick Jackson & Co, London, 1917
- \_\_\_\_\_\_\_, Palestine, in the Jewish History , London .
- JE..... Jewish Encyclopaedia, New York,
- Kirk, George E., A Short History of the Middle East, Methuen & Co, London, 1964.
- Luke, Sir Henry, & Edward Keith-Roach, Handbook of Palestine & Trans-Jordan, 3rd Ed, Macmillan & Co Ltd, London, 1934.
- Matthew, Dr Charles D., Palestine-Mohammadan Holy Land, Yale Oriental Series, Researches, vol XXIV, 1949.
- Macalister, Stewart, The Philistines, their history and civilization, London, 1914.

- Marlowe, John, Rebellion in Palestine, Cresset Press, London, 1946.
- Polano, H., The Talmud, London, Frederick Warne & Co, N.D.
- UJE...... Universal Jewish Encyclopaedia, New York, 1948.
- Wismar, Adolph L., A Study of Tolerance as practised by Mohammad and His immediate successors, New York, 1927.

# مجستوى الكِتاب

| مقدمة الناشر ٧                                                                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| _                                                                                       |            |
| مقدمة المؤلف ١٣                                                                         |            |
| فصل الأول :<br>تسمية فلسطين وحدودها ١٥                                                  | II         |
| مصل الثاني :<br>سكان فلسطين الأقدمون ، من هم ؟ ٢٣                                       | <b>3</b> } |
| فصل الثالث :<br>اليهود يغزون البلاد ١٢٢٠ ق. م                                           | 31         |
| فصل الوابع :<br>دویلتا الیهود : إسرائیل ویهودا هم<br>ـــ تحطم دویلة یهودا ( ۹۹ ق. م ) م | 11         |

# الفصل الخامس :

| العودة من سبي بابل ٥٣٩ ق. م                         | 74        |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| ـــ الأنباط العرب يغزون فلسطين                      | 79        |
| ــ فلسطين تحت حكم السلوقيين                         | <b>Y </b> |
| ـــ الثورة المكابية                                 | 4 ٤       |
| الفصل السادس:                                       |           |
| سنوات السيادة الرومانية ونهاية دويلة يهودا          |           |
| ٣٣ ق.م – ٧٠ م                                       | ٨٣        |
| ــ حملة تيتوس                                       | ٨٩        |
| <ul> <li>- ثورة باركوخبا ( ۱۳۲ – ۱۳۵ م )</li> </ul> | ٩١        |
| الفصل السابع:                                       |           |
| الحقيقة التاريخية لدويلة يهودا ، وحدودوها ،         |           |
| وما یسمی « مجضارتها »                               | ٩٧        |
| الفصيل الثامن :                                     |           |
| من قسطنطين حتى الفتح الإسلامي ٣٠٦ – ٦٣٩ م           | 179       |
| الفصل التاسع:                                       |           |
| من الفتح الإسلامي حتى الحروب الصليبية               |           |
| ۲۱۰۹۲ — ۶۳۹                                         | 140       |
| - العهد العمري                                      | ١٤١       |

```
124
           ــ الجهود الإسلامية لفتح الشام قبل عمر
      ــ هل عرب اليوم دخلوا مع الفتح الإسلامي ؟
104
                  - فلسطين تحت حكم الخلفاء
109
                                 الفصل العاشر:
                              الحلات الصلىدة
170
177
            - الحملة الصلىبية الأولى (١٠٩٩ م)
            - « الثانية (١١٤٧م)
144
            ر « الثالثة (۱۱۸۹م)
177
            ـ « الرابعة (١٢٠٢م)
177
        _ « الخامسة (١٢١٥م)
144
           ـ « السادسة (۱۲۲۹م)
14+
           _ « السابعة (١٢٣٩م)
111
           _ « الثامنة (١٢٤٨م)
117
            التاسعة (١٢٧٠م)
181
191
                                   المراجع
                             محتويات الكتاب
190
```

# صدر عن « دار النفائس »

التامود تاریخه و تعالیمه ظفر الاسلام خان

> التوراة تاريخها وغاياتها سهيل ديب

دم لفطير صهيون نجيب ال**كيلاني** 

لورنس العرب على خطى هرتزل زهدي الفاتح

الصراع السوفياتي الأميركي في الشرق الأوسط اعدادج. س. مورويتز

لم يكن اليهود في تاريخ فلسطين الحافل إلا لاجئين أو عابري سبيل أو مغتصبين لجزء من الأرض التي صنعت التاريخ.

وهـ ذا الكتاب بحث تاريخي أمين بينن أن ليس لليهود «ساميين وغير ساميين» أي حق في فلسطين، وأن الصهيونيين الذين وقد موا إلى فلسطين واغتصبوا أرض العرب ليسوا ساميين أضلا، ولا توجد أية رابطة تسبيلة تربطهم بإسرائيل «يعقوب» الذي يطلقون اسمة على دولتهم.

